# زُبْدَةُ الْقُوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ

لِلشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ مُحَمَّدٍ نُورِ الدِّينِ مَرْبُو الْبَنْجَرِيِّ الْمَكِّيِّ

نَسَخَ نُصُوصَهُ مَرَّةً أُخْرَى وَرَتَّبَ مَوْضُوعَهُ وَوَضَعَ حَرَّكَاتِ كَلِمَاتِهِ أَمِيرٌ كَظُمَ.

# الْمَوْضُوعُ

| مُقَدِّمَةُ الشَّيخِ الْمُؤَلِّ | الْمُوَلِّفِ                                                               | ٩  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| لْمَبَحَثُ الْأَوَّلُ : فِي     | لُ : فِي تَعْرِيفِ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَمَصْدَرِهَا               | ١. |
| لْمَبْحَثُ الشَّايِي :          | اِني: فِي الْقَوَاعِدِ الْخَمسِ السُّنِيَّةِ الَّتِي تَرَجَّعَ إِلَيْهَا   | ١٢ |
| جَمِيعُ الْمَسِائِلِ الْفِقْ    | الْفِقْهِيَّةِ                                                             |    |
| الْقَاعِدَةُ الْأُولَ           | ةُ الْأُولَى : الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا                                   | ١٢ |
| الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَ         | ةُ الثَّانِيَةُ : الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّلِّ                        | ١٢ |
| الأصْل                          | الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ                                | ١٣ |
| الأَصْ                          | الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ                                             | ١٣ |
| مَنْ شَ                         | مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَيْعًا أَوْ لَا فَالأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ | ١٤ |
| الْأَصْل                        | الْأَصْلُ الْعَدَمُ                                                        | ١٤ |
| الأَصْل                         | الأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرِبِ زَمَنِ                   | 10 |

| التّحْرِيم الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التّحْرِيمُ الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ الْقَاعِدَةُ النَّالِقَةُ : الْمَشَقَّةُ بَحْلِبُ التَّيسِيرَ الْقَاعِدَةُ النَّالِقَةُ : الْمَشَقَّةُ بَحْلِبُ التَّيسِيرَ الْقَاعِدَةُ النَّالِعَةُ : الصَّرَرُ يُوَالُ الْقَاعِدَةُ الرَّالِعِةُ : الصَّرَرُ يُوَالُ الضَّرورَ يُوَالُ الضَّرورَ يُقَدِّرُ مِقَدَرِهَا مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ مِقَدَرِهَا الضَّرَرِ الصَّرَرِ الصَّرَرِ الصَّرَرِ اللَّمَّرُورَةِ يُقَدِّرُ وَعِي أَعْظَمُهَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ الْمَنْرِورَةِ عَامَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَةً الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَةً الطَّاعِقَةِ الطَّرُورَةِ عَامَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَةً الطَّاعِةُ الطَّرُورَةِ عَامَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى      | الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةِ -                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ النَّالِثَةُ : الْمَشَقَّةُ تَخْلِبُ التَّيسِيرَ الْقَاعِدَةُ النَّالِثَةُ : الْمَشَقَّةُ تَخْلِبُ التَّيسِيرَ الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ : الضَّرَرُ يُزَالُ الضَّرُورَاتُ تُبِيخُ الْمَحْظُ ورَاتِ بِشَرْطِ عَدَم نُقْصَانِهَا الضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْفَرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْفَرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَ لِ الْفَرَدُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْفَرَدُ لَا يُعَارَضَ مُفْسِدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ الْفَرِيمَ الْفَقَى الْفَرْدُ لَا يُولِقَلُهُا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللل |                                      | التَّحْرِيمِ                                                 |
| الْقَاعِدَةُ الثَّالِعَةُ : الْمَشَقَّةُ بَخْلِبُ التَّيسِيرَ الْفَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ : الضَّرَرُ يُزَالُ المَّحْظُ ورَاتِ بِشَـرْطِ عَـدَمِ نُقْصَانِهَا الضَّرُورَاتُ تُبِيعُ الْمَحْظُ ورَاتِ بِشَـرْطِ عَـدَمِ نُقْصَانِهَا عَنْهَا مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَة يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَة يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ اللهَ يُزَالُ بِالضَّرَرِ اللهَ يُزَالُ بِالضَّرَرِ اللهَ يَوَالُ بِالضَّرَرِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل |                                      | الْأَصْلُ فِي الأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ                       |
| الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ : الضَّرَرُ يُزَالُ الضَّرُورَاتُ تُبِيخُ الْمَحْظُ ورَاتِ بِشَرْطِ عَدَمِ نُقْصَانِهَا عَنْهَا مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْمَارِقِ الْمَارِقُ الْمَارِقِ الْمَالِقُ الْمَارِقِ الْمَارِقِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُلْمِلِيقِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمِلِيقُ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمِيقِ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمِلُولِيقِ الْمِلْمِيقِ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمِلُولِ الْمُلْمِيقِ الْمُلْمِلِيقُ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمِيقِ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمِلْمُ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمِيقِ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمِلِيقِ الْمُلْمِلِيقِيقِ الْمُلْمِلِيقِيقِ الْمُلْمِلِيقِيقِ الْمُلْمِلِيقِيقِ الْمُلْم |                                      | الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ                        |
| الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُ ورَاتِ بِشَرْطِ عَدَمِ نُقْصَافِاً  عَنْهَا  مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا  الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرِ  إذَا تَعَارَضَ مُفْسِدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ  إذَا تَعَارَضَ مُفْسِدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | الْقَاعِدَةُ الثَّالِئَةُ: الْمَشَقَّةُ تَحْلِبُ التَّيسِيرَ |
| عَنْهَا مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا الضَّرُرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ إِذَا تَعَارَضَ مُفْسِدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ الْخَفِّهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ : الضَّرَرُ يُزَالُ                |
| مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ الطَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ الطَّرَدُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ الطَّرَدُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ اللَّرَبِكَابِ إِذَا تَعَارَضَ مُفْسِدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ الْحَقِّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه | بِ بِشَــرْطِ عَــدَمِ نُقْصَـانِهَا | الضَّــرُورَاتُ تُبِـيحُ الْمَحْظُــورَاتِ                   |
| الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ<br>إِذَا تَعَارَضَ مُفْسِدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ<br>أَخَفِّهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | عَنْهَا                                                      |
| إِذَا تَعَارَضَ مُفْسِدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ  أَخْفِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا              |
| أَخَفِّهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أَعْظَمُهَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ     | إِذَا تَعَارَضَ مُفْسِدَتَانِ رُوعِيَ                        |
| الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | أُخَفِّها                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً                | الْحَاجَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً         |
| يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رِ عَا <u>م</u> ِ                    | يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ              |

| ۲.  | الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ: الْعَادَةُ مُحَكَّمَةُ                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱  | الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ : فِي قَوَاعِدَ كُلِّيَّةٍ يَتَخَرَّجُ عَلَيْهَا مَا لَا يَنْحَصِرُ |
|     | مِنْ الصُّورِ الجُّزْئِيَّةِ                                                               |
| ۲۱  | الْقَاعِدَةُ الْأُولَى : الاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالاجْتِهَادِ                          |
| ۲۱  | الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا اجْتَمَعَ الحُلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِّبَ الْحَرَامُ       |
| 77  | الْقَاعِدَةُ التَّالِثَةُ: الايثَارُ بَالْقُرْبِ مَكْرُوهُ، فِي غَيْرِهَا مَحْبُوبُ        |
| 7 m | الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ : التَّابِعُ تَابِعُ                                             |
| 7 m | أَنَّهُ لَا يُفْرَدُ بِالْحُكْمِ لِلَّانَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ تَبْعًا                       |
| 7 m | التَّابِعُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِ الْمَتْبُوعِ                                                 |
| ۲ ٤ | التَّابِعُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَتْبُوعِ                                              |
| ۲ ٤ | يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا. وَقَرِيبٌ مِنْهَا            |
|     | يُغْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ ضَمْنًا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِيهِ قَصْدًا                          |
| ۲ ٤ | الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ: تَصَرَّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطُ                  |
|     | بِالْمَصْلَحَةِ                                                                            |

| 70 | الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ : الْحُدُودُ تَسْقُطُ بِالشُّبْهَاتِ                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 70 | الشَّبْهَةُ تُسْقِطُ الحَدَّ                                                         |
| ۲٦ | الشُّبْهَةُ لَا تُسْقِطُ التَّعْزِيرَ وَتُسْقِطُ الْكَفَّارَةَ                       |
| ۲٦ | شَرْطُ الشُّبْهَةِ أَنْ تَكُونَ قَوِيَّةً وَإِلَّا فَلَا أُثَرَ لَهَا                |
| ۲٧ | الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ : الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ                     |
| ۲٧ | الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ: الْحَرِيمُ لَهُ حُكْمٌ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ              |
| ۲۸ | الْقَاعِـدَةُ التَّاسِعَةُ : إِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِـنْ جِـنْسٍ وَاحِـدٍ وَلَمْ |
|    | يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الآخِرِ غَالِبًا                    |
| ۲۸ | الْقَاعِدَةُ الْعَاشِرَةُ : إِعْمَالِ الْكَلَامِ أُوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ            |
| ۲۹ | الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَة عَشْرَةَ : الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ                          |
| ۲۹ | الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَة عَشَرَةَ : الخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبُّ            |
| ٣. | الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ : الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ                |
| ٣١ | الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ عَشْرَةَ : الرُّخَصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي             |
| ٣١ | الْقَاعِدَة الْخَامِسَةُ عَشْرَةَ : الرُّحَصُ لَا تُنَاطُ بِالشَّكِّ                 |

| الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ عَشْرَةَ: الرِّضَى بِالشَّيْءِ رِضَى بِمَا يَتَوَلَّدُ              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| مِنْهُ                                                                                        |
| الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ عَشْرَةَ : السُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجُوَابِ                        |
| الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ عَشْرَةَ : لَا يُنْسَبُ لِسَاكِتٍ قَوْلُ                            |
| الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ عَشْرَةَ : مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلًا كَانَ أَكْثَرَ فَضَلًا        |
| الْقَاعِدَةُ الْعِشْرُونَ : الْمُتَعَدِّي أَفْضَلُ مِنْ الْقَاصِرِ                            |
| الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَة وَالْعِشْرُونَ : الْفَرْضُ أَفْضَلُ مِنَ النَّفْلِ                   |
| الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْفَضِيلَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِنَفْسِ الْعِبَادَةِ |
| أَوْلَى مِنَ الْمُتَعَلِّقَةِ . بِمَكَانِهَا                                                  |
| الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعُشْرُونَ : الْوَاحِبُ لَا يُتْرَكُ إِلَّا لِوَاجِبٍ           |
| الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعُشْرُونَ: مَا أَوْجَبَ أَعْظَمَ الْأَمْرَيْنِ                 |
| بِخُصُوصِهِ لَا يُوجِبُ أَهْوَنَهَا بِعُمُومِهِ                                               |
| الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَة وَالْعُشْرُونَ : مَا تَبَتَ بِالشَّرْعِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا          |
| تُبَتَ بِالشَّرْطِ                                                                            |

| الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالْعُشْرُونَ : مَا حَرُمَ اسْتِعْمَالِهِ حَرُمَ اتِّخَاذُهُ       | ٣٦ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالْعُشْرُونَ : مَا حَرُمَ اتِّخَاذُهُ حَرُمَ إِعْطَاقُهُ          | ٣٦ |
| الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعُشْرُونَ: الْمَشْغُولُ لَا يُشْغَلُ                           | ٣٦ |
| الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْمُكَبَّرُ لَا يُكَبَّرُ                          | ٣٧ |
| الْقَاعِدَةُ الثَّلَاثُونَ: مَنِ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ                 | ٣٧ |
| <u>ېچ</u> رمان <u>ه</u>                                                                       |    |
| الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَة وَالثَّلَاثُونَ: النَّفْلُ أَوْسَعُ مِنَ الْفَرَضِ                   | ٣٧ |
| الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوِلَايَةِ | ٣٨ |
| الْعَامَّةِ                                                                                   |    |
| الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُونَ: لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ        | ٣٨ |
| الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: الاشْتِغَالُ بِغَيْرِ الْمَقْصُودِ إِعْرَاضُ       | ٣٨ |
| عَنِ الْمَقْصُودِ                                                                             |    |
| الْقَاعِـدَةُ الْخَامِسَـةُ وَالثَّلَاثُـونَ: لَا يُنْكَـرُ الْمُحْتَلِـفُ فِيـهِ وَإِنَّمِـا | ٣9 |
| يُنْكِرُ الْمَجْمَعُ عَلَيْهِ                                                                 |    |

| الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ : يَدْخُلُ الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ            | ٤. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| وَلَا عَكْسٍ                                                                                |    |
| الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ : يُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ  | ٤. |
| فِي الْمَقَاصِدِ                                                                            |    |
| الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالثَّلَاثُونَ: الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بَالْمَعْسُورِ         | ٤١ |
| الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ: مَا لَا يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ فَاخْتِيَارُ       | ٤١ |
| بَعْضِهِ كَاخْتِيَارِ كُلِّهِ وَإِسْقَاطُ بَعْضِهِ كَإِسْقَاطِ كُلِّهِ                      |    |
| الْقَاعِـدَةُ الْأَرْبَعُـونَ: إِذَا اجْتَمَـعَ السَّـبَبُ أُو الْغُـرُورُ وَالْمُبَاشَرَةُ | ٤٢ |
| قُكِّمَتْ الْمُبَاشَرَةُ                                                                    |    |

# مُقَدِّمَةُ الشَّيخِ الْمُؤَلِّفِ

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. وَبَعْدُ:

فَهَذِهِ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ الَّتِي يَتَحَرَّجُ عَلَيْهَا مِئَاتُ الْمَسَائِلِ الْفَرْعِيَّةِ، أُقَدِّمُهَا لِأَحْبَابِنَا الْمُشَارِكِينَ فِي الدَّوْرَةِ السَّنويَّةِ الَّتِي تَعْقِدً فِي مُؤَسَّسَةِ الْبُحَارِيُّ بِأَلُورْ سَتَرَ، قَدَحَ لَأَحْبَابِنَا الْمُشَارِكِينَ فِي الدَّوْرَةِ السَّنويَّةِ الَّتِي تَعْقِدً فِي مُؤَسَّسَةِ الْبُحَارِيُّ بِأَلُورْ سَتَرَ، قَدَحَ دَارِ الْأَمَانِ. وَالْغَرْضُ مِنْ تَقْدِيمِهَا إِلْقَاءُ فِكْرَةٍ حَوْلَ الْمَوْضُوعِ وَتَزْوِيدُ الْمُشَارِكِينَ بِتِلْكَ الْقَوَاعِدِ الْمُنَامَّةِ وَالَّتِي تُقَالُ بَيْنَ حِينٍ وَآخَرَ وَتَكْمُنُ فِي طَيَّاتِ الْكُتُبِ الشَّرْعِيَّةِ. وَسَأَكْتَفِى الْقَوَاعِدِ الْهُامَةِ وَالَّتِي تُقَالُ بَيْنَ حِينٍ وَآخَرَ وَتَكْمُنُ فِي طَيَّاتِ الْكُتُبِ الشَّرْعِيَّةِ. وَسَأَكْتَفِى الْقَوَاعِدِ الْمُنَاقِي الْمُسَائِلِ الْمُتَحَرِّجَةِ مِنْ كُلِّ قَاعِدَةٍ. وَاللّهُ أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعُ بِهَا وَيُثِيبُ بِإِيرَادِ ثَلَاثَةِ أَمْثِلَةٍ مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُتَحَرِّجَةِ مِنْ كُلِّ قَاعِدَةٍ. وَاللّهُ أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعُ بِهَا وَيُثِيبُ الشَّوالِ الْمُسَائِلِ الْمُتَحَرِّجَةِ مِنْ كُلِ قَاعِدَةٍ. وَاللّهُ أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعُ بِهَا وَيُثِيبُ اللّهُ أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعُ بِهَا وَيُثِيبُ السَّائِلِ الْمُتَحْرِّجَةِ مِنْ كُلِ قَاعِدَةٍ. وَاللّهُ أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعُ كِمَا وَيُثِيبُ . جَامِعَهَا بِالْحُسْنَى وَزِيَادَةٍ

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَكْرَمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

بُوقُورَ، ١٠ \ ٤ \ ٢٠٠٧م.

مُحَمَّدُ نُورُ الدِّينِ مَرْبُو الْبَنْجَرِيُّ الْمَكِّيِّ.

# الْمَبَحَثُ الْأَوَّلُ: فِي تَعْرِيفِ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَمَصْدَرِهَا

الْقَوَاعِدُ: جَمْعُ قَاعِدَةٍ. وَهِيَ لُغَةً بِمَعْنَى الْأَسَاسِ. وَاصْطِلَاحًا هِيَ أَمْرٌ كُلِّيُّ يَنْطِقُ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهِ غَالِبًا.

قَالَ فِي الدُّرِ: فَالْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةِ هِيَ أُصُولُ فِقْهِيَّةُ كُلِيَّةٌ فِي نُصُوصٍ مُوجَزَةٍ دُسْتُورِيَّةٍ وَاللَّرِ: فَالْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةِ هِيَ أُصُولُ فِقْهِيَّةُ كُلِيَّةٌ فِي نُصُوصٍ مُوجَزَةٍ دُسْتُورِيَّةٍ وَالْمُهَا تَشْرِيعِيَّةً عَامَّةً فِي الْحُوادِثِ الَّتِي تَدْخُلُ تَحْتَ مَوْضُوعِهَا.

وَتُمْتَازُ الْقَاعِدَةُ بِمَزِيدِ الْإِيجَازِ فِي صِيَاغَتِهَا عَلَى عُمُومِ مَعْنَاهَا وَسِعَةِ اسْتِيعَاكِمَا لِلْفُرُوعِ الْفَوْقِيَّةِ وَبِمَعْرِفَتِهَا يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتَعَرَّفَ عَلَى أَحْكَامِ الْحُوَادِثِ الَّتِي لَا نَصَّ عَلَيْهَا الْفِقْهِيَّةِ وَبِمَعْرِفَتِهَا يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتَعَرَّفَ عَلَى أَحْكَامِ الْحُوَادِثِ الَّتِي لَا نَصَّ عَلَيْهَا الْفِقْهِيَّةِ وَبِمَعْرِفَتِهَا يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتَعَرَّفَ عَلَى أَحْكَامِ الْحُوَادِثِ الَّتِي لَا نَصَّ عَلَيْهَا الْفِقْهِيَّةِ وَبِمَعْرِفَتِهَا يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتَعَرَّفَ عَلَى أَحْكَامِ الْحُوَادِثِ اللّهِ عَلَيْهَا فَالْمُعْتَالِ وَالسُّنَةِ وَالْإِجْمَاعِ.

ومَصْدَرُ الْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ قَدْ يَكُونُ نَصَّا مِنْ كِتَابٍ كَمَا هِيَ الْحَالُ فِي قَاعِدَةِ: "الْمَشَقَّةُ عَلِبُ التَّيْسِيرَ" مَصْدَرُهَا قَوْلُهُ: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ . (سورة الحج: جَلِبُ التَّيْسِيرَ" مَصْدَرُهَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: "إِنَّمَا 18) أَوْ سُنِة كَقَاعِدَةِ: "الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا" فَإِنَّ مَصْدَرَهَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ". وَقَدْ تَكُونُ الْقَاعِدَةُ مُسْتَنْبَطَةً مِنْ نَصٍّ شَرْعِيٍّ كَقَاعِدَةِ: "الْيَقِينُ لَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ". وَقَدْ تَكُونُ الْقَاعِدَةُ مُسْتَنْبَطَةً مِنْ نَصٍّ شَرْعِيٍّ كَقَاعِدَةِ: "الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ". فَإِنَّهُ مُسْتَنْبَطَةٌ مِنْ حَدِيثِ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِيْ بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ يَزَالُ بِالشَّكِ". فَإِنَّهُ مُسْتَنْبَطَةٌ مِنْ حَدِيثِ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِيْ بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ

عَلَيْهِ أَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيعًا". (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: فِي الْقَوَاعِدِ الْخُمسِ السُّنِيَّةِ الَّتِي تَرَجَّعَ إِلَيْهَا جَمِيعُ الْمَسِائِل الْفِقْهِيَّةِ

الْمَبْحَثُ الثَّانِي: فِي الْقَوَاعِدِ الْخُمورُ بِمَقَاصِدِهَا

الْقَاعِدَةُ الْأُولَى: الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

وَأَصْلُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ". وَهَذا حَدِيثُ صَحِيحٌ مَشْهُورٌ أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ وَغَيْرُهُمْ.

وَتَنْدَرِجُ تَحْتَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا لَا يُحْصَى مِنَ الْمَسَائِلِ مِنْ جَمِيعِ الْأَبْوَابِ. فَمِنْ ذَلِكَ رُبُعُ الْعَبَادَاتِ بِكَمَالِمًا كَالْوُضُوءِ وَالْغَسْلِ وَالتَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا. وَالْغَقُودُ مِثْلُ كِنَايَاتِ الْبَيْعِ وَالْمِبَّةِ الْعِبَادَاتِ بِكَمَالِمًا كَالْوُضُوءِ وَالْغَسْلِ وَالتَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا. وَالْغَقُودُ مِثْلُ كِنَايَاتِ الْبَيْعِ وَالْمِبَّةِ وَالْعِبَادَاتِ بِكَمَالِمًا كَالْوُضُوءِ وَالْغَسْلِ وَالتَّيَمُّمِ وَغَيْرِهَا. وَالْعُقُودُ مِثْلُ كِنَايَاتِ الْبَيْعِ وَالْمِبَّةِ وَالْمُؤَتِّفِ وَالْعَشْودُ وَشُبْهَةٌ مِنَ الْخُطَأِ، وَمِنْهَا إِذَا وَالْوَقْفِ. وَفِي الْقَصَائِصِ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا: تَمْيِيزُ الْعَمَدِ وَشُبْهَةٌ مِنَ الْخُطأِ، وَمِنْهَا إِذَا وَتَلِهِ بِشَهْوَةِ نَفْسِهِ. وَفِي الرَّدَّةِ وَلَيْ الْوَكِيلُ فَي الْقِصَاصِ، إِنَّ قَصْدَ قَتْلِهِ عِنِ الْمُوكِّلِ أَوْ قَتْلِهِ بِشَهْوَةِ نَفْسِهِ. وَفِي الرِّدَّةِ وَلَيْ الْقِصَاصِ، إِنَّ قَصْدَ قَتْلِهِ عِنِ الْمُوكِّلِ أَوْ قَتْلِهِ بِشَهْوَةِ نَفْسِهِ. وَفِي الرَّوْقِ السَّرْقَةِ فِيمَا إِذَا أَخَذَ آلَاتِ الْمَلَاهِي بِقَصْدِ كَسْرِهَا أَوْ إِشْهَارِهَا أَوْ بِقَصْدِ سَرْقَتِهَا. وَاللّهُ أَعْلَم.

#### الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ : الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِ

وَأَصْلُهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِيْ بَطْنِهِ شَيْعًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسَاحِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا". [رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-]. وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ لِيهِ مُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ لِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كُمْ صَلَّى أَثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكِ وَلِيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ". [رَوَاهُ مُسْلِمٌ].

وَيَنْدَرِجُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ عِدَّةُ قَوَاعِدِ:

#### 1. الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

فَمِنْ أَمْثِلَتِهَا: مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ فَهُوَ مُتَطَهِّرٌ أَوْ تَيَقَّنَ فِي الْحَدَثِ فَهُو مُتَطَهِّرٌ أَوْ تَيَقَّنَ فِي الْحَدَثِ فَهُو مُثَلِّةٍ فِي الْطَهَارَةِ فَهُو مُحْدِثٌ. أَكُلَ آخِرَ اللَّيْلِ وَشَكَّ فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ، صَحَّ صَوْمَهُ لِأَنْ الْأَصْلُ بَقَاءُ اللَّيْلِ.

شَكَّ فِي الطَّاهِرِ الْمُغَيِّرِ لِلْمَاءِ هَلْ هُوَ قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ؟ فَالْأَصْلُ بَقَاءُ الطُّهُورِيَّةِ.

#### 2. الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ

وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا: اخْتَلَفَ فِي قِيمَةِ الْمُتْلَفِ حَيْثُ بَجِبُ قِيمَتُهُ عَلَى مُتْلِفِه كَالْمُسْتَعِيرِ وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا: اخْتَلَفَ فِي قِيمَةِ الْمُتْلَفِ حَيْثُ بَجِبُ قِيمَتُهُ عَلَى مُتْلِفِه كَالْمُسْتَعِيرِ وَالْعَاصِبِ وَالْمُودِّعِ الْمُتَعَدِّى فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَارِمِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ مِمَّا زَادَ. تَوجَّهَتُ الْنَعِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ فَنكَل، لَا يُقْضَى بِمُجَرَّدِ نَكُولِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ، بَلْ الْنَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ فَنكَل، لَا يُقْضَى بِمُجَرَّدِ نَكُولِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ، بَلْ

تَعْرِضُ عَلَى المِدَّعِي. مِنْ صِيَغِ الْقَرْضِ: مَلَكْتُكَهُ عَلَى أَنْ تَرُدَّ بَدَلَهُ. فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي ذِكْرِ الْبَدَلِ فَالْقَوْلُ قَوْلَ الآخِذِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ.

# 3. مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَيْءًا أَوْ لَا، فَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ

وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا: شَكَّ فِي تَرْكِ مَأْمُورٍ فِي الصَّلَاةِ، سَجَدَ لِلسَّهْوِ، أَوِ ارْتِكَابِ فِعْلٍ مَنْهِيٍّ فَلَا يَسْجُدُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ فِعْلِهِمَا. شَكَّ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْلِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ يَسْجُدُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ فِعْلِهِمَا. شَكَّ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْلِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْعِبَادَاتِ فِي تَرْكِ رُكْنِ، وَجَبَ إِعَادَتُهُ.

شَكَّ هَلْ طَلَّقَ وَاحِدَةً أَوْ أَثْكَرَ، بَنَى عَلَى الْأَقَلِّ.

# 4. الْأَصْلُ الْعَدَمُ

وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا: الْقَوْلُ قَوْلُ نَافِي الْوَطْءِ غَالِبًا لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمُ. لَوِ اخْتَلَفَا فِي قِدَمِ الْعَيْبِ فَأَنْكَرَهُ الْبَائِعِ أَوْ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ لُزُومُ الْعَقْدِ. فَأَنْكَرَهُ الْبَائِعِ أَوْ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ لُزُومُ الْعَقْدِ. فَأَنْكَرَهُ الْبَائِعِ أَوْ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ عَدَمُ أَكُلَ طَعَامَ غَيْرِهِ، قَالَ: كُنْتَ أَبَحْتَهُ لِي، وَأَنْكَرَ الْمَالِكُ، صَدَقَ الْمَالِكُ لِأَنَّ الْأَصْلُ عَدَمُ الْإِبَاحَةُ. الْإِبَاحَةُ. الْإِبَاحَةُ.

# 5. الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنِ

وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا: رَأَى فِي ثَوْبِهِ مَنِيًّا وَلَمْ يَذْكُرْ احْتِلَامًا، لَزِمَهُ الْغُسْلُ عَلَى الصَّحِيحِ. قَالَ فِي الْأُمِّ: "وَجَحِبُ إِعَادَةُ كُلِّ صَلَاةٍ صَلَّاهًا مِنْ آخِرِ نَوْمَةٍ نَامَهَا فِيهِ". ضَرَبَ بَطْن حَامِلٍ الْأُمِّ: "وَجَحِبُ إِعَادَةُ كُلِّ صَلَاةٍ صَلَّاهًا مِنْ آخِرِ نَوْمَةٍ نَامَهَا فِيهِ". ضَرَبَ بَطْن حَامِلٍ فَانْفُصَلَ حَيًّا، وَيَبْقَى زَمَانًا بِلَا أَلَمٍ ثُمَّ مَاتَ، فَلاَ ضَمَانَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مَاتَ بِسَبَبٍ فَانْفُصَلَ حَيًّا، وَيَبْقَى زَمَانًا بِلَا أَلَمٍ ثُمَّ مَاتَ، فَلاَ ضَمَانَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مَاتَ بِسَبَبٍ آخَرَ. تَوَضَّأً مِنْ بِئرٍ أَيَّامًا وَصَلَّى ثُمُّ وَجَدَ فْيهَا فَأْرَةً، لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءٌ إِلَّا مَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ صَلَاةً إِلَّا مَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ صَلَاةً إِللَّا مَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ صَلَاةً بِالنَّجَاسَةِ.

# 6. الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءُ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يُدَلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا: الْحَيَوَانُ الْمُشْكِلُ أَمْرُهُ، وَفِيهِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا الْحِلُّ. النَّبَاتُ الْمَجْهُولُ تَسْمِيَتُهُ، قَالَ الْمُتَوَلِّى: يَحْرُمُ أَكْلُهُ، وَالْمُعْتَمَدُ الْحِلُّ. لَوْ شَكَّ فِي كَبِيرِ الضَّبَّةِ، فَالْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ. الْإِبَاحَةُ.

# 7. الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ

فَإِذَا تَقَابَلَ فِي الْمِرْأَةِ حِلُّ وَحُرْمَةُ، غُلِبَتْ الْحُرْمَةُ. وَلِهَذَا امْتَنَعَ الْإِجْتِهَادُ فِيمَا إِذَا اخْتَلَطَتْ فَإِذَا تَقَابَلَ فِي الْمِرْأَةِ حِلُّ وَحُرْمَةُ، غُلِبَتْ الْحُرْمَةُ. وَلِهَذَا امْتَنَعَ الْإِجْتِهَادُ فِيمَا إِذَا اخْتَلَطَتْ فُحُرَّمَةُ بِنِسْوَةِ قَرْيَةٍ مَحْصُورَاتٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَصْلُهُنَّ الْإِبَاحَةَ. وَإِنَّمَا جَازَ النِّكَاحُ فِي صُورَةِ غَيْرِ فُحُرَّمَةُ بِنِسْوَةِ قَرْيَةٍ مُحْصُورَاتٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَصْلُهُنَّ الْإِبَاحَة. وَإِنَّمَا جَازَ النِّكَاحُ فِي صُورَةِ غَيْرِ اللهِ لِئَلَّا يَسْنُدَ بَابَ النِّكَاحِ عَلَيْهِ.

# 8. الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحُقِيقَةُ

وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا: لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ وَلَا يَشْتَرِى، فَوَكَّلَ غَيْرَهُ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَخْنَتْ حَمْلًا لِلَفْظِ عَلَى الْحَقِيقَةِ. لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ لَا يَشْتَرِى أَوْ لَا يَسْتَأْجِرُ أَوْ نَحُو ذَلِكَ، لَمْ يَخْنَتْ إِلَّا عَلَى الْحَقِيقَةِ. لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ لَا يَشْتَرِى أَوْ لَا يَسْتَأْجِرُ أَوْ نَحُو ذَلِكَ، لَمْ يَخْنَتْ إِلَّا بِالصَّحِيحِ دُونَ الْفَاسِدِ. لَوْ قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى حُفَّاظِ الْقُرْآنِ، لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ مَنْ كَانَ جَافِظًا ثُمَّ نَسِيَهُ.

#### الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ : الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيسِيرَ

الْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾. قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: البُعِشْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ". (رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ). وَقَالَ الْعُلَمَاءُ: يَتَحَرَّجُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ جَمِيعُ رُحَصِ الشَّرْعِ وَتَخْفِيفِهَا. وَأَسْبَابُ التَّخْفِيفِ فِي الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا سَبْعَةُ:

- السَّفَرُ، وَرُخْصَةُ كَثِيرُة كَالْجَمْعِ وَالْقَصْرِ وَالْفِطْرِ
- الْمَرَضُ، وَرُخْصَةُ لَا تُحْصَى كَالتَّيَشِّمِ وَالْإِيمَاءِ وَالْاسْتِنَابَةِ.
- الْإِكْرَاهُ، فَيُبَاحُ لِلْمُكْرَهُ التَّلَقُّظُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ وشَرْبِ الْخَمْرِ وَشَرْبِ الْبَوْلِ.
  - النِّسْيَانُ، كَالْأَكْلِ فِي الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْجِمَاعِ فِي الصَّوْمِ.

- لْجَهْلُ بِالْحُكْمِ، فَإِذَا أَتَى بِمُفْسِدٍ لِلْعِبَادَةِ جَاهِلًا بِالْحُكْمِ وَكَانَ مِمَّنْ يَعْذِرُ بِجَهْلِهِ كَأَنْ
   كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بَعِيدًا عَنِ الْعُلَمَاءِ أَوْ كَانَ الَّذِي يَفْعَلُهُ مِمَّا يَحْفَى
   حُكْمُهُ عَلَى مِثْلِهِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِجَهْلِهِ.
- الْعُسْرُ وَعُمُومُ الْبَلْوَى، كَالصَّلَاةِ مَعَ النَّجَاسَةِ الْمَعْفُوُّ عَنْهَا كَدَمِ الْقُرُوحِ وَالدَّمَامِلِ وَالْعُسْرُ وَعُمُومُ الْبَلْوَى، كَالصَّلَاةِ مَعَ النَّجَاسَةِ الْمَعْفُوُ عَنْهَا كَدَمِ الْقُرُوحِ وَالدَّمَامِلِ وَالْبَرَاغِيثِ وَمَشْرُوعِيَّةِ الْاسْتِجْمَارِ وَإِبَاحَةِ الْاسْتِقْبَالِ وَالْاسْتِدْبَارِ فِي قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالْبَرَاغِيثِ وَمَشْرُوعِيَّةِ الْاسْتِجْمَارِ وَإِبَاحَةِ الْاسْتِقْبَالِ وَالْاسْتِدْبَارِ فِي قَضَاءِ الْحَاجَةِ فَي الْبُنْيَانِ.
  - النَّقْصُ، فَإِنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْمَشَقَّةِ إِذْ النُّفُوسُ عَبُولَةٌ عَلَى حُبِّ الْكَمَالِ فَنَاسَبَهُ
     التَّخْفِيفُ فِي التَّكْلِيفَاتِ كَعَدَمِ تَكْلِيفِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَعَدَمِ تَكْلِيفِ النِّسَاءِ
     بِكَثِيرِ مِمَّا يَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ، كَاجْمَاعَةِ وَالْجُمْعَةِ وَالْجِهَادِ وَخُوهَا.

# الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ : الضَّرَرُ يُزَالُ

أَصْلُهَا قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». (رَوَاهُ مَالِكُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيِّ). يَنْبَنِي عَلَيْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ كَثِيرٌ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ. قَالَ شَيْخُنَا جَادُ الرَّبِ وَالدَّارَقُطْنِيِّ). يَنْبَنِي عَلَيْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ كَثِيرٌ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ. قَالَ شَيْخُنَا جَادُ الرَّبِ وَالدَّارَقُطْنِيِّ). يَنْبَنِي عَلَيْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مِنْ أَهَمِّ الْقَوَاعِدِ الْمَشْهُورَةِ وَتَسْبُقُهَا قَاعِدَةُ "الْمَشَقَةُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: "وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مِنْ أَهَمِ الْقَوَاعِدِ الْمَشْهُورَةِ وَتَسْبُقُهَا قَاعِدَةُ "الْمَشَقَةُ

بَحْلِبُ التَّيْسِيرَ"، وَهِيَ مَعَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مُتَّحِدَةٌ أَوْ مُتَدَاخِلَةٌ لِأَنَّ كُلَّ مَا يَنْطَبِقُ عَلَى التَّيْسِيرَ"، وَهِيَ مَعَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوَاعِدُ: "الْمَشَقَّةُ بَحْلِبُ التَّيْسِيرَ" دَاخِلُ فِي "الضَّرَرُ يُزَالُ". وَيَتَعَلَّقُ بِعَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوَاعِدُ:

# 1. الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ بِشَرْطِ عَدَمِ نُقْصَانِهَا عَنْهَا

وَمِنْ ثُمَّ جَازَ أَكُلُ الْمَيْتَةِ، وَإِسَاغَةُ اللَّقْمَةِ بِالْخَمْرِ، وَالتَّلَقُّطُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ لِلْإِكْرَاهِ، وَمِنْ ثُمَّ جَازَ أَكُلُ الْمَيْتَةِ، وَإِسَاغَةُ اللَّهْمَةِ بِالْخَمْرِ، وَالتَّلَقُظُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ لِلْإِكْرَاهِ، وَقَوْلنَا: " بِشَرْطِ عَدَمِ نُقْصَانِهَا عَنْهَا " لِيَحْرُجَ مَا لَوْ كَانَ الْمَيِّتُ نَبِيًّا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِلْمُضْطَرِّ.

# 2. مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

وَمِنْ فُرُوعِهِ: الْمُضْطَرُّ: لَا يَأْكُلُ مِنْ الْمَيْتَةِ، إِلَّا قَدْرَ سَدِّ الرَّمَقِ وَمَنْ أَسْتُشِيرَ فِي خَاطِبٍ، وَاكْتَفَى بِالتَّعْرِيضِ كَقَوْلِهِ: لَا يَصْلُحُ لَكِ. لَمْ يَعْدِلْ إِلَى التَّصْرِيحِ. وَلَوْ فَصَدَ خَاطِبٍ، وَاكْتَفَى بِالتَّعْرِيضِ كَقَوْلِهِ: لَا يَصْلُحُ لَكِ. لَمْ يَعْدِلْ إِلَى التَّصْرِيحِ. وَلَوْ فَصَدَ أَجْنَبِيُّ امْرَأَةً: وَجَبَ أَنْ تَسْتُرَ جَمِيعَ سَاعِدِهَا وَلَا يُكْشَفُ إِلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْفَصْدِ.

# 3. الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَهُوَ كَعَائِدٍ يَعُودُ عَلَى قَوْلِهِمْ " الضَّرَرُ يُزَالُ، وَلَكِنْ لَا بِضَرَرٍ " لِأَنَّهُ لَوْ أُزِيلَ بِالضَّرَرِ لَمَا صَدَقَ " الضَّرَرُ يُزَالُ ". وَمِنْ فُرُوعِهَا: عَدَمُ وُجُوبِ الْعِمَارَةِ عَلَى الشَّرِيكِ.

لَا يَأْكُلُ الْمُضْطَرُّ طَعَامَ مُضْطَرِّ آخَرَ. وَلَوْ كَانَتْ ضَيِّقَةَ الْفَرْجِ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا إلَّا بِإِفْضَائِهَا، فَلَيْسَ لَهُ الْوَطْءُ.

#### 4. إِذَا تَعَارَضَ مُفْسِدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهَا

وَنَظِيرُهَا: قَاعِدَةٌ " دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ ". وَمِنْ فُرُوعِهَا: وُجُوبُ مَنْعِ التِّجَارَةِ بِالْمُحَرَّمِاتِ مِنْ خَمْرٍ وَمُخَدِّرَاتِ وَأَصْنَامٍ، وَلَوْ أَنَّ فِيهَا أَرْبَاحًا وَمَنَافِعَ اقْتِصَادِيَّةً. التِّجَارَةِ بِالْمُحَرَّمِاتِ مِنْ فَتْحِ نَافِذَةٍ تُطِلُّ عَلَى مَقَرِّ نِسِاءِ جَارِهِ. تَخْلِيلُ الشَّعْرِ سُنَّةٌ فِي مَنْعُ مَالِكُ الدَّارِ مِنْ فَتْحِ نَافِذَةٍ تُطِلُّ عَلَى مَقَرِّ نِسِاءِ جَارِهِ. تَخْلِيلُ الشَّعْرِ سُنَّةٌ فِي الطَّهَارَةِ، وَيُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ.

# 5. يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍ

مِنَ الْأُولَى: مَشْرُوعِيَّةُ الْإِجَازَةِ، وَالجُعَالَةِ، وَالْحِوَالَةِ. وَمِنَ الثَّانِيَةِ: تَضْبِيبُ الْإِنَاءِ بِالْفِضَّةِ فِي الْفِضَةِ فِي دَارِ الْحُرْبِ. يَجُوزُ لِلْحَاجَةِ وَالْأَكُلُ مِنَ الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحُرْبِ.

# 6. يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَامٍ

وَمِنْ ثُمَّ يَحَحْجَرُ عَلَى الطَّبِيبِ الجُاهِلِ، وَالْمُفْتِي الْمَاجِنِ، وَالْمُفْلِسِ، وَإِنْ تُضَرِّرْ بِذَلِكَ، دَفْعًا لِضَرَرِهِمْ عَنِ الجُمَاعَةِ فِي أَرْوَاحِهَا وَدِينِهَا وَأَمْوَالِهَا.

#### الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ : الْعَادَةُ مُحَكَّمَةُ

قَالَ الْقَاضِي: أَصْلُهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ» (رَوَاهُ أَحْمَدُ والْبزَّارُ والطَّيالِسِيُّ وَغَيْرُهُمْ). اعْلَمْ أَنَّ اعْتِبَارَ الْعَادَةِ وَالْعُرْفِ رُجِعَ إلَيْهِ حَسَنٌ» (رَوَاهُ أَحْمَدُ والْبزَّارُ والطَّيالِسِيُّ وَغَيْرُهُمْ). اعْلَمْ أَنَّ اعْتِبَارَ الْعَادَةِ وَالْعِرْفِ رُجِعَ إلَيْهِ فِي الْفِقْهِ، فِي مَسَائِلَ لَا تُعَدُّ كَثْرَةً. فَمِنْ ذَلِكَ: سِنُّ الْحَيْضِ، وَالْبُلُوغِ، وَالْإِنْزَالِ، وَأَقَلُ الْخَيْضِ، وَالنِّقَاسِ وَطُولُ الزَّمَانِ وَقِصَرُهُ فِي مُوالَاةِ الْوُضُوءِ، فِي وَجْهٍ، وَبَيْنَ الْإِيجَابِ الْحَيْضِ، وَالسَّلَامُ وَرَدُّهُ.

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ : فِي قَوَاعِدَ كُلِّيَّةٍ يَتَخَرَّجُ عَلَيْهَا مَا لَا يَنْحَصِرُ مِنْ الصُّورِ الجُزْئِيَّةِ

# الْقَاعِدَةُ الْأُولَى : الاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالاجْتِهَادِ

الْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - نَقَلَهُ ابْنُ الصَّبَاغِ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَكَمَ فِي مَسَائِلَ حَالَفَهُ عُمَرُ فِيهَا وَلَمْ يَنْقُضْ حُكْمَهُ، وَحَكَمَ عُمَرُ فِي الْمُشَرَّكَةِ بِعُدَمِ الْمُشَارَكَةِ ثُمَّ بِالْمُشَارَكَةِ وَقَالَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذَا عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَقَضَى فِي الْمُشَارَكَةِ ثُمَّ بِالْمُشَارَكَةِ ثُمَّ بِالْمُشَارَكَةِ ثُمَّ بِالْمُشَارَكَةِ وَقَالَ ذَلِكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا وَهَذَا عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَقَضَى فِي الْجِدِّ قَضَايَا مُخْتَلِفَة. وَمِنْ فُرُوعِهَا: لَوْ تَغَيَّرُ اجْتِهَادُهُ فِي الْقِبْلَةِ عُمِلَ بِالثَّانِي وَلاَ قَضَاءَ كَدُ لَا يُنتَقِينَ وَلا قَضَاءَ كَنَّ لَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِأَرْبَعِ جِهَاتٍ بِالِاجْتِهَادِ فَلَا قَضَاءَ. لَوْ أَلْحُقَهُ قَائِفُ حَتَى لَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِأَرْبَعِ جِهَاتٍ بِالإجْتِهَادِ فَلَا قَضَاءَ. لَوْ أَلْحُقَهُ قَائِفُ مَا عُمَا عَلَى اللَّعْرَى الْمُشَاءَ. لَوْ أَلْحُقُ بِهِ ؟ لِأَنَّ الإجْتِهَادَ لَا يُنْقَضُ بِأَحَدِهِمَا، فَجَاءَ قَائِفُ آ حَرُ فَأَلْحُقَهُ بِالْآخَرِ، لَمْ يُلْحَقْ بِهِ ؟ لِأَنَّ الإجْتِهَادَ لَا يُنْقَضُ لَا إِللَّاكِنِ فَاسْتَعْمَلَهُ وَتَرَكَ الْآخَرَ، ثُمُّ تَغَيَّرَ طَنَّهُ لَا يَعْمَلُ بِالثَّانِي، بَلْ يَتَيَمَّمْ.

# الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ : إِذَا اجْتَمَعَ الخُلَالُ وَالْحُرَامُ غُلِّبَ الْحُرَامُ

رَوَى مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «مَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ إِلَّا غَلَبَ اللهُ عَنْهُ-: الْحَرَامُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

التَّحْرِيمَ وَالْآحَرُ الْإِبَاحَةَ قُدِّمَ التَّحْرِيمُ فِي الْأَصَحِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ عُثْمَانُ، لَمَّا سُئِلَ عَنْ الجُّمْعِ بَيْن أُحْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ " أَحَلَّتْهُمَا آيَةً: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِقُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ اَرُواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَاتُهُمْ فَإِثَمَّمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ وَوَحَرَّمَتْهُمَا آيَةً: ﴿ وَأَن بَحْمَعُوا بَيْنَ الْوُاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَاتُهُمْ فَإِثَمَّمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ ووَحَرَّمَتْهُمَا آيَةً: ﴿ وَأَن بَحْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾. والتَحْرِيمُ أَحَبُ إِلَيْنَا. لَوْ اشْتَبَهَتْ عُرْمٌ بِأَجْنَبِيَّاتٍ عَصْورَاتٍ لَمْ تَحْرُمٌ بِأَجْنَبِيَّاتٍ عَصْورَاتٍ لَمْ تَحْرُمُ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي، قُلِّمَ الْمُانِعُ وَلَكُمُ وَيَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَيْقِيْهِ مَا كُولُ، وَالْآحَرُ عَيْرُ مَا كُولِ. لَا يَكِلُّ أَكُلُهُ. وَيَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَيْضًا، قَاعِدَةُ " إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي، قُلِّمَ الْمَانِعُ ". وَيَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَيْضًا، قَاعِدَةُ " إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي، قُلِّمَ الْمُانِعُ ". وَيَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَيْضًا، قَاعِدَةُ " إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِي، قُلِّمَ الْمُانِعُ ". وَمِنْ فُرُوعِهَا لَوْ أُسْتُشْهِدَ الجُنُبُ، فَالْأَصَحُ أَنَّهُ لَا يُعَسَّلُ. وَلَوْ صَاقَ الْوَقْتُ أَوْ الْمُاءُ عَنْ وَمُنْ وَهُدُرًا، وَمُو مَلُومُ وَاللَّهُ مَا لَكُولُ الْمُعْمُونَا، وَهَدُرًا، وَمَاتَ بِهِمَانَ اللَّهُمُ وَالْهُ وَمَاصَ. لَوْ مَصَاقَ الْوَقْتُ أَوْ مَصْمُونًا، وَمَاتَ لَوَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُعُولِ الْمُعَلِقِ وَالْمُنْهُونَا، وَمُولُومُ وَمُولُومُ الْمُانِعُ لَا يُعْمَلُومُ الْمُنْ وَالْمُعُولُ الْمُعْرَادِهُ وَلَوْ جَرَحَهُ خُرُحَيْنِ عَمْدًا، وَحَطَأً ، أَوْ مَصْمُونًا، وَهُو مَنْ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْولِ الْمُؤْمِلُ وَلَا مُعْرَاهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَلِقُ فَيْ الْمُعْتَقَالَ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُعْتَعُومُ الْمُعَلِّ الْمُعْتَعُومُ اللَّهُ الْمُعْتَعُومُ الْمُعُولُ الْمُعَلِقُومُ اللْمُولِقُومُ الْمُعُولُومُ اللَّالَعُولُومُ الْمُعَلِي الْمُعْتَقِولُول

# الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ : الايثَارُ بَالْقُرْبِ مَكْرُوهُ، فِي غَيْرِهَا عَجْبُوبُ

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْحُرْهَزِيُّ: وَقَدْ يُسْتَدَلُّ لَهَا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: "لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ". فَلَا إِيثَارِ بِمَاءِ الطَّهَارَةِ، وَلَا بِسَتْرِ الصَّحِيحِ: "لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ". فَلَا إِيثَارِ بِمَاءِ الطَّهَارَةِ، وَلَا بِسَتْرِ الصَّخِيحِ: اللهَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ". فَلَا إِيثَارِ بِمَاءِ الطَّهَارَةِ، وَلَا بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَلَا بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْعَرَضَ بِالْعِبَادَاتِ: التَّعْظِيمُ، وَالْإِجْلَالُ. فَمَنْ آثَرَ بِهِ، فَقَدْ تَرَكَ إِجْلَالُ الْإِلَهِ وَتَعْظِيمِهِ.

# الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ : التَّابِعُ تَابِعٌ

وَ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ قَوَاعِدُ:

# 1. أَنَّهُ لَا يُفْرَدُ بِالْحُكْمِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ تَبْعًا

وَمِنْ فُرُوعِهِ: لَوْ أَحْيَا شَيْئًا لَهُ حَرِيمٌ، مَلَكَ الْحَرِيمَ فِي الْأَصَحِّ، تَبَعًا فَلَوْ بَاعَ الْحَرِيمَ دُون الْمَلْكِ، لَمْ يَصِحَّ. قَطْعُ عَضْوٍ مِنَ النَّعَمِ وَهُوَ حَيُّ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ. وَيَحِلُّ أَكْلُهُ بَعْدَ الذَّبْحِ الْمِلْكِ، لَمْ يَصِحَّ. قَطْعُ عَضْوٍ مِنَ النَّعَمِ وَهُوَ حَيُّ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ. وَيَحِلُّ أَكْلُهُ بَعْدَ الذَّبْحِ تَبْعًا. الْحَمْلُ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأُمِّ تَبْعًا لِهَا، فَلَا يَفْرُدُ بِالْبَيْعِ.

# 2. التّابعُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِ الْمَتْبُوعِ

وَمِنْ فُرُوعِهِ: مَنْ فَاتَتُهُ صَلَاةٌ فِي أَيَّامِ الْجُنُونِ، لَا يُسْتَحَبُّ قَضَاءُ رَوَاتِبِهَا ؟ لِأَنَّ الْفَرْضَ سَقَطَ، فَكَذَا تَابِعُهُ. مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَتَحَلَّلَ بِالطَّوَافِ، وَالسَّعْيِ، وَالْحُلْقِ، لَا يَتَحَلَّلُ بِالطَّوَافِ، وَالسَّعْيِ، وَالْحَلْقِ، لَا يَتَحَلَّلُ بِالطَّوَافِ، وَالسَّعْيِ، وَالْحُلْقِ، لَا يَتَحَلَّلُ اللَّهُ إِللَّمْيِ بِالرَّمْيِ، وَالْمَبِيتِ لِأَنَّهُ مَاتَ الْفُوسِ، وَقَدْ سَقَطَ فَيَسْقُطُ التَّابِعُ. لَوْ مَاتَ الْفُارِسُ سَقَطَ سَهُمُ الْفَرَسِ لِأَنَّهُ تَابِعُ: فَإِذَا فَاتَ الْأَصْلُ سَقَطَ. وَلَوْ مَاتَ الْفُرَسُ اسْتَحَقَّ الْفَارِسُ سَقَطَ سَهُمُ الْفَرَسِ ؟ لِأَنَّهُ مَتْبُوعٌ.

# 3. التَّابِعُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَتْبُوعِ

وَمِنْ فُرُوعِهِ: الْمُزَارَعَةُ عَلَى الْبَيَاضِ بَيْنِ النَّحْلِ وَالْعِنَبِ جَائِزَةٌ تَبَعًا لَهَا. لَا يَصِحُ تَقَدُّمُ الْمَأْمُومِ عَلَى إِمَامِهِ فِي الْمَوْقِفِ. وَلَا فِي تَكْبِيرَة الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ وَلَا فِي تَقَدُّمُ الْمَأْمُومِ عَلَى إِمَامِهِ فِي الْمَوْقِفِ. وَلَا فِي تَكْبِيرَة الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ وَلَا فِي مَائِدِ الْأَفْعَالِ فِي وَجْهٍ. لَوْ حَضَرَ الجُّمُعَةَ مَنْ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ، كَالْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ سَائِرِ الْأَفْعَالِ فِي وَجْهٍ. لَوْ حَضَرَ الجُّمُعَة مَنْ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ، كَالْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ لَمْ يَصِحَ إَحْرَامُهُمْ بِهَا إِلَّا بَعْدَ إِحْرَامِ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ لِأَنْهُمْ تَبَعُ لَمُمْ وَالْمَرْأَةِ لَمْ يَصِحَ إِحْرَامُهُمْ هِمَا إِلَّا بَعْدَ إِحْرَامِ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ لِأَنْهُمْ تَبَعُ لَمُمْ وَالْمَرْأَةِ لَمْ الْكَمَالِ مَعَ الْإِمَامِ.

4. يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا. وَقَرِيبٌ مِنْهَا يُغْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ ضَمْنًا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِيهِ قَصْدًا

وَمِنْ فُرُوعِهَا: سُجُودُ التِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ، يَجُوزُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَطْعًا تَبَعًا، وَجَرَى حَارِجُهَا خِلَافٌ فُرُوعِهَا: سُجُودُ التِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ، يَجُوزُ عَلَى النَّسَبُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ، فَلَوْ شَهِدْنَ بِالْوِلَادَةِ عَلَى الْفِرَاشِ خِلَافٌ لِاسْتِقْلَالِهِ. لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ، فَلَوْ شَهِدْنَ بِالْوِلَادَةِ عَلَى الْفِرَاشِ خَلَافٌ النَّسَبُ تَبَعًا. نَضْحُ الْمَسْجِدِ بِالْمُسْتَعْمَلِ حَرَامٌ، وَفِي الْوُضُوءِ يَجُوزُ.

■ الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ: تَصَرَّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

وَأَصْلُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوْلُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: " إِنِيّ أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللّهِ بِمَنْزِلَةِ وَأَصْلُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوْلُ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: " إِنِيّ أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللّهِ بِمَنْزِلَةِ وَأَصْلُ اللّهُ عَنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ اسْتَغْفَفْتُ اسْتَغْفَفْتُ ".

(رَوَاهُ سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُورٍ). وَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا قَسَّمَ الزَّكَاةَ عَلَى الْأَصْنَافِ يُحُرَّمُ عَلَيْهِ التَّفْضِيلُ، مَعَ تَسَاوِي الْحَاجَاتِ. أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ أَنْ يُنَصِّبَ إِمَامًا التَّفْضِيلُ، مَعَ تَسَاوِي الْحَاجَاتِ. أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ وُلَاةِ الْأُمُورِ أَنْ يُنَصِّبَ إِمَامًا لِلصَّلَاةِ فَاسِقًا، وَإِنْ صَحَّحْنَا الصَّلَاةَ خَلْفَهُ ؛ لِأَنَّا مَكْرُوهَةٌ. وَوَلِيُّ الْأَمْرِ مَأْمُورُ بِمُرَاعَاةِ للصَّلَاةِ فَاسِقًا، وَإِنْ صَحَّحْنَا الصَّلَاةَ خَلْفَهُ ؛ لِأَنَّا مَكْرُوهِ الْمَكْرُوهِ الْمَكْرُوهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ فِي الْمَصْلَحَةِ ، وَلَا مَصْلَحَةً فِي حَمْلِ النَّاسِ عَلَى فِعْلِ الْمَكْرُوهِ. أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ فِي مَالِ بَيْتِ الْمَالِ غَيْرَ الْأَحْوَجِ عَلَى الْمَعْرُهُ وَالْمُ بَيْتِ الْمَالِ عَيْرَ الْأَحْوَجِ عَلَى الْأَحْوَجِ عَلَى الْأَحْوَجِ عَلَى الْأَعْوِ الْمُعْرَاقِ الْمُنْ الْعَالَ عَيْرَ الْأَحْوَجِ عَلَى الْأَحْوَةِ عَلَى الْمَعْرَاقِ الْعَلَالُ عَيْرَ الْأَحْوَجِ عَلَى الْمَالِ عَيْرَ الْأَوْدِ الْمَالِ عَلَى الْمَعْلَى الْمُنْ الْمَعْرَالُ عَلَى الْمُلْفَاقِهُ الْمُعْرَاقِ الْمُلْ عَلَى الْمُ الْمُلْ عَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُلْعِلَا الْمَعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِقِ الْمُلْفِقِي الْمُقَالِقُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْولِ عَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَى الْمُعْرَاقِ الْمُلْعِلَ الْمُلْلِ عَلَى الْمُلْلِ عَلَى الْمُلْعَلِ الْمُلْعِلَى الْمُلْعَلِي الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَ عَلَى الْمُلْعِلَاقِ الْمُعَلِقِ عَلَى الْمُعْرَاقِ الْعَلَاقِ الْمُعِلَاقِ الْمُعْلِقِ الْمِلْعَلَاقِ الْمُعْلِقِ الْمُ

#### الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ : الْحُدُودُ تَسْقُطُ بِالشُّبْهَاتِ

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» أَحْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ ؛ فِي جُزْءٍ لَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ». وَأَحْرَجَ البِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ " «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِ يَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ " «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ يَخْرَجًا، فَحَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ يَخْرَجًا، فَحَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ يَخْرَجًا، فَحَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ لَعْفُو بَعِيْرُ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ». قَالَ عَلِيُّ – كَرَّمَ اللهُ وجَهَهُ – الْإِمَامَ لَتُعْفُوبَةِ ». قَالَ عَلِيُّ – كَرَّمَ اللهُ وجَهَهُ وَالْمَامَ لَا اللهُ لُولَةً إِلَا مَامَ لَا لُكُدُودِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا مُجَالَ لِلشَّبْهَةِ.

#### • الشُّبْهَةُ تُسْقِطُ الحَدَّ

أَوْ فِي الطَّرِيقِ بِأَنْ يَكُونَ حَلَالًا عِنْدَ قَوْمٍ، حَرَامًا عِنْدَ آخَرِينَ، كَنِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَالنِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ أَوْ بِلَا شُهُودٍ، وَكُلِّ نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ، وَشُرْبُ الْخَمْرِ لِلتَّدَاوِي. وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ يَكْدِيهُ لَهُ بِلَا قَلِيّ أَوْ بِلَا شُهُودٍ، وَكُلِّ نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ، وَشُرْبُ الْخَمْرِ لِلتَّدَاوِي. وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ تَحْرِيمُهُ، لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ. وَكَذَا يَسْقُطُ الْحُدُّ بِقَذْفِ مَنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِزِنَاهَا، وَأَرْبَعٌ أَنَّا كَعْرِيمُهُ، لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ. وَكَذَا يَسْقُطُ الْحُدُّ بِقَذْفِ مَنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِزِنَاهَا، وَأَرْبَعٌ أَنَّا عَدْرَاءُ لَا يَعْرِفُ مَنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِزِنَاهَا، وَأَرْبَعُ أَنَّا عَدْرَاءُ لَا يَعْرِفُ أَنَّكَا رَوْمَتُهُ، وَمَنْهَا الْحُدُّ لِيعُولِهُ وَكُنْ بَكَارَتُهُا بِالرِّنَا. وَسَقَطَ عَنْهَا الْحُدُّ لِشُبْهَةِ الشَّهَادَة بِالْبَكَارَةِ. وَنَظِيرُهُ: أَنْ يَرْنِيَ بِمَنْ لَا يَعْرِفُ أَنَّكَا زَوْجَتُهُ. فَيَدَّعِي أَنَّا زَوْجَتُهُ، لِشُبْهَةِ الشَّهَادَة بِالْبَكَارَةِ. وَنَظِيرُهُ: أَنْ يَرْنِيَ بِمَنْ لَا يَعْرِفُ أَنَّكَا زَوْجَتُهُ. فَيَدَّعِي أَنَّا وَوْجَتُهُ، فَلَا يُعَدِّهُ وَلَا اللَّيْكَارَةِ. وَنَظِيرُهُ: أَنْ يَرْنِيَ بِمَنْ لَا يَعْرِفُ أَنَّكَا زَوْجَتُهُ. فَيَدَّعِي أَنَّا وَوْجَتُهُ، فَلَا يُعَدِّ فَلَا وَزَعَمَ مَوْتَهُ، صُدِّقَ الْوَلِيُّ وَلَكِنْ جَعِبُ الدِّيَةُ دُونَ الْقِصَاصِ لِلشَّبْهَةِ.

تَنْبِيهَانِ :

# 1. الشُّبْهَةُ لَا تُسْقِطُ التَّعْزِيرَ وَتُسْقِطُ الْكَفَّارَةَ

فَلَوْ جَامَعَ نَاسِيًا فِي الصَّوْمِ أَوْ الْحَجِّ، فَلَا كَفَّارَة لِلشَّبْهَةِ، وَكَذَا لَوْ وَطِئَ عَلَى ظَنِّ أَنَّ الشَّمْسَ غَرَبَتْ، أَوْ أَنَّ اللَّيْل بَاقٍ، وَبَانَ خِلَافُهُ، فَإِنَّهُ يُفْطِرُ، وَلَا كَفَّارَةَ.

# 2. شَرْطُ الشُّبْهَةِ أَنْ تَكُونَ قَوِيَّةً وَإِلَّا فَلَا أُثَرَ لَهَا

وَلِهَذَا يُحَدُّ بِوَطْءِ أَمَةٍ أَبَاحَهَا السَّيِّدُ، وَلَا يُرَاعَى خِلَافُ عَطَاءٍ فِي إِبَاحَةِ الجُوَارِي لِلْوَطْءِ وَفِي سَرِقَةِ مُبَاحِ الْأَصْلِ، كَالْحَطَبِ وَخُوهِ. وَفِي الْقَذْفِ عَلَى صُورَةِ الشَّهَادَةِ

#### ■ الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ : الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ

وَلِهَذَا: لَوْ حَبَسَ حُرًّا، وَلَمْ يَمْنَعهُ الطَّعَامَ حَتَى مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ، أَوْ بِانْهِدَامِ حَائِطٍ وَخُوهِ، لَوْ حَبَسَ حُرًّا، وَلَمْ يَعْبُهُ الطَّعَامَ حَتَى مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ، أَوْ بِانْهِدَامِ حَائِطٍ وَخُوهِ، لَمْ يَضْمَنْهُ. وَلَوْ وَطِئ حُرَّةً بِشُبْهَةٍ فَأَحْبَلَهَا، وَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ: لَمْ تَجِبْ دِيَتُهَا فِي الْأَصَحِ، وَلَوْ حَانَتْ أَمَةً وَجَبَ الْقِيمَةُ، وَلَوْ طَاوَعَتْهُ حُرَّةٌ عَلَى الزِّنَا ؛ فَلَا مَهْرَ لَهَا بِالْإِجْمَاع.

# الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ : الْحَرِيمُ لَهُ حُكْمٌ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ

الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتُ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحُرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ الْحُدِيثَ، الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحُرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ الْحُدِيثَ، الشَّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْوَاحِبِ، وَالْحَرَامُ وَالْمَكْرُوهُ وَكُلُّ مُحَرَّمُ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ. قَالَ الزَّرَكَشِيُّ: الْحُرِيمُ يَدْخُلُ فِي الْوَاحِبِ، وَالْحَرَامُ وَالْمَكْرُوهُ وَكُلُّ مُحَرَّمُ لَهُ حَرِيمٌ يُعْفِي الْوَاحِبِ، وَالْحَرَامُ وَالْمَكُرُوهُ وَكُلُّ مُحَرَّمُ لَهُ حَرِيمٌ يُعِيطُ بِهِ، وَالْحَرِيمُ: الْمُحِيطُ بِالْحُرَامِ، كَالْفَخِذَذِنِ فَإِنَّهُمَا حَرِيمٌ لِلْعَوْرَةِ الْكُبْرى. وَحَرِيمُ الْوَاحِبِ: مَا لَا يَتِمُّ الْوَاحِبُ إِلَّا بِهِ. وَمِنْ ثُمَّ وَجَبَ غَسْلُ جُزْءٍ مِنْ الرَّقَبَةِ وَالرَّأْسِ مَعَ الْوَجْهِ لِيَتَحَقَّقَ غَسْلُهُ وَغَسْلُ جُزْءٍ مِنْ الْعَضُدِ، وَالسَّاقِ مَعَ الذِّرَاعِ وَسَتْرُهُ جُزْءٍ مِنْ الْعَضُدِ، وَالسَّاقِ مَعَ الذِّرَاعِ وَسَتْرُهُ جُزْءٍ مِنْ الْعَضُدِ، وَالسَّاقِ مَعَ الذِّرَاعِ وَسَتْرُهُ جُزْءٍ مِنْ الْعَصَدِهِ فَي الْعَصَدِهُ فَي اللَّهُ وَعَسْلُ جُزْءٍ مِنْ الْعَضَدِ، وَالسَّاقِ مَعَ الذِّرَاعِ وَسَتْرُهُ جُزْءٍ مِنْ الْعَضَدِهِ فَي اللَّهُ وَالْوَاحِلُولُ الْمَالِولَةِ وَلِي اللَّهُ وَالْمُلُولِ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ الْمَالِولَةِ وَالْولُولُ اللْولِهِ فَلَا لَولَا اللْعَلَالُ وَالْمُعُولُ اللْمَالُولُ وَلَا اللْهُ الْمُعْمُ الْحُولُ الْمُؤْولِ وَلَولُولُولُولُ اللْمُعَلِي اللْمُلْلُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ وَلَا اللْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمِولُ الْمُؤْمِ الللْهُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْفُهُ الْمُؤْمِ الْمُعْمَالُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مَعَ الْعَوْرَةِ، وَجُزْءٍ مِنْ الْوَجْهِ مَعَ الرَّأْسِ لِلْمَرْأَةِ، وَحُرِّمَ الاسْتِمْتَاعُ بِمَا بَيْنِ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فِي الْحَيْضِ لِحُرْمَةِ الْفَرْجِ.

الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ : إِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا
 دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الآخِرِ غَالِبًا

فَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ إِذَا اجْتَمَعَ حَدَثُ وَجَنَابَةٌ، كَفَى الْغُسْلُ عَلَى الْمَدْهَبِ، كَمَا لَوْ اجْتَمَعَ جَنَابَةٌ وَحَيْضٌ، وَلَوْ بَاشَرَ الْمُحْرِمُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ، لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ. فَلَوْ جَامَعَ دَحَلَتْ فِي جَنَابَةٌ وَحَيْضٌ، وَلَوْ وَطِئ فِي خَارِ رَمَضَانَ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْأَصَحِ، بِنَاءً عَلَى تَدَاخُلِ الْحُدَثِ فِي الْجِنَابَةِ. وَلَوْ وَطِئ فِي خَارِ رَمَضَانَ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْأَصَحِ، بِنَاءً عَلَى تَدَاخُلِ الْحُدَثِ فِي الْجِنَابَةِ. وَلَوْ وَطِئ فِي خَارِ رَمَضَانَ مَرَّتَيْنِ، لَمْ تَلْزَمْهُ بِالثَّانِي كَفَّارَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَادِف صَوْمًا. بِخِلَافِ مَا لَوْ وَطِئ فِي الْإِحْرَامِ ثَانِيًا، فَإِنَّ عَلَيْهِ شَاةً. وَلَا تَدْخُلُ فِي الْكَفَّارَةِ لِمُصَادَفَتِهِ إِحْرَامًا لَمْ يَحِلَّ مِنْهُ.

# الْقَاعِدَةُ الْعَاشِرَةُ : إِعْمَالِ الْكَلَامِ أُوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

مِنْ فُرُوعِهِ: مَا لَوْ أَوْصَى بِطَبْلٍ، وَلَهُ طَبْلُ لَهُوٍ، وَطَبْلُ حَرْبٍ صَحَّ، وَحُمِلَ عَلَى الجَائِزِ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَمِنْهَا: لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا أَوْلَادُ أَوْلَادٍ. حُمِلَ عَلَيْهِمْ. كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ. لِتَعَذُّرِ الْحَقِيقَةِ. وَصَوْنًا لِلَّفْظِ عَنْ الْإِهْمَالِ. وَنَظِيرُهُ: مَا لَوْ قَالَ: زَوْجَاتِي طَوَالِقُ. وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَجْعِيَّاتٌ طُلِّقْنَ قَطْعًا، وَإِنْ كَانَ فِي دُخُولِ الرَّجْعِيَّةِ فِي ذَلِكَ مَعَ الرَّوْجَاتِ خِلَافٌ. الرَّوْجَاتِ خِلَافٌ.

# الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَة عَشْرَةَ : الْخُرَاجُ بِالضَّمَانِ

هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ حِبَّانَ. مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-. وَفِي بَعْض طُرُقِهِ ذِكْرُ السَّبَبِ. وَهُوَ «أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ عَبْدًا، فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ اسْتَعْمَلَ غُلَامِي. فَقَالَ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ». قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْخَرَاجُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَلَّةُ الْعَبْدِ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ فَيَسْتَغِلُّهُ زَمَانًا، ثُمَّ يَعْثُرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبِ دَلَّسَهُ الْبَائِعُ، فَيَرُدُّهُ، وَيَأْخُذُ جَمِيعَ الثَّمَنِ. وَيَفُوزُ بِغَلَّتِهِ كُلَّهَا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي ضَمَانِهِ، وَلَوْ هَلَكَ هَلَكَ مِنْ مَالِهِ، انْتَهَى. وَكَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ: مَعْنَاهُ مَا خَرَجَ مِنْ الشَّيْءِ: مِنْ غَلَّةٍ، وَمَنْفَعَةٍ، وَعَيْنِ، فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي عِوَضُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ ضَمَانِ الْمِلْكِ، فَإِنَّهُ لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ كَانَ مِنْ ضَمَانِهِ، فَالْغَلَّةُ لَهُ، لِيَكُونَ الْغُنْمُ فِي مُقَابَلَةِ الْغُرْمِ.

#### ■ الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَة عَشَرَةَ : الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبُّ

فُرُوعُهَا كَثِيرةٌ حِدًّا لَا تَكَادُ تُحْصَى: فَمِنْهَا: اسْتِحْبَابُ الدَّلْكِ فِي الطَّهَارَةِ، وَاسْتِيعَابُ الرُّأْسِ بِالْمَسْحِ، وَغَسْلُ الْمَنِيِّ بِالْمَاءِ، وَالتَّرْتِيبُ فِي قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ، وَتَرْكُ صَلَاةِ الْأَدَاءِ حَلْفَ الْقَضَاءِ، وَعَكْسُهُ، وَالْقَصْرُ فِي سَفَرٍ يَبْلُغ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ، وَتَرَكَهُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ، حَلْفَ الْقَضَاءِ، وَعَكْسُهُ، وَالْقَصْرُ فِي سَفَرٍ يَبْلُغ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ، وَتَرَكَهُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ، وَلِلْمَلَّاحِ النَّقِويِّ الْكَسُوبِ، وَنِيَّةُ وَلِلْمَلَّاحِ النَّذِي يُسَافِرُ بِأَهْلِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَتَرْكُ الجُمْعِ. وَكِتَابَةُ الْعَبْدِ الْقَوِيِ الْكَسُوبِ، وَنِيَّةُ الْإِمَامَةِ. وَاسْتِدْبَارِهَا مَعَ السَّاتِرِ، وَقَطْعَ الْمُتَيَمِّمِ الصَّلَاةَ إِذَا الْإِمَامَةِ. وَاسْتِدْبَارِهَا مَعَ السَّاتِرِ، وَقَطْعَ الْمُتَيَمِّمِ الصَّلَاةَ إِذَا الْإِمَامَةِ. وَاسْتِدْبَارِهَا مَعَ السَّاتِرِ، وَقَطْعَ الْمُتَيَمِّمِ الصَّلَاةَ إِذَا رَأَى الْمُاءَةِ ؛ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ حَرَّمَهُ. وَمِنْهَا: وَكَرَاهَةُ صَلَاةِ الْمُنْفَوِدِ حَلْفَ الصَّفَلِ، الصَّفَقِ، الْمُحَلِّلُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَبْطَلَهَا.

# الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ : الدَّفْعُ أَقْوَى مِنَ الرَّفْعِ

وَلِهَذَا: الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ، إِذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ، فِي عَوْدِهِ طَهُورًا، وَجْهَانِ. وَلَوْ اسْتَعْمَلَ الْقُلَّتَيْنِ الْجَدَاءَ لَمْ يَصِرْ مُسْتَعْمَلًا، بِلَا خِلَافٍ. وَالْفَرْقُ أَنَّ الْكَثْرَة فِي الْإِبْتِدَاءِ دَافِعَةٌ، وَفِي الْأَثْنَاءِ الْبَيْدَاءَ لَا يُتِدَاءً لَمْ يَصِرْ مُسْتَعْمَلًا، بِلَا خِلَافٍ. وَالْفَرْقُ أَنَّ الْكَثْرَة فِي الإِبْتِدَاءِ دَافِعَةٌ، وَفِي الْأَثْنَاءِ رَافِعَةٌ. وَالدَّفْعُ أَقْوَى مِنْ الرَّفْعِ. وَمِنْ ذَلِكَ: لِلزَّوْجِ مَنْعُ زَوْجَتِهِ مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ، وَلَوْ شَرَعَتْ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَفِي جَوَازِ تَحْلِيلِهَا قَوْلَانِ. وَوُجُودُ الْمَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ لِلْمُتَيَمِّمِ، شَرَعَتْ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَفِي جَوَازِ تَحْلِيلِهَا قَوْلَانِ. وَوُجُودُ الْمَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ لِلْمُتَيَمِّمِ، يَمْتُعُ اللهُ يُبْطِلُهَا، حَيْثُ تَسْقُطُ بِهِ.

# الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ عَشْرَةَ : الرُّخَصُ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي

وَمِنْ ثُمَّ لَا يَسْتَبِيحُ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ شَيْئًا مِنْ رُحَصِ السَّفَر: مِنْ الْقَصْر وَالْجَمْعِ وَالْفِطْرِ وَالْمَسْحِ ثَلَاثًا، وَالتَّنَقُّلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَتَرْكِ الْجُمْعَةِ، وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ ؛ وَكَذَا التَّيَمُّمُ، عَلَى وَالْمَسْحِ ثَلَاثًا، وَالتَّنَقُّلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَتَرْكِ الجُمْعَةِ، وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ ؛ وَكَذَا التَّيَمُّمُ، عَلَى وَجُهِ اخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ، وَيَأْثُمُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ إِثْمَ تَارِكٍ لَهَا، مَعَ إِمْكَانِ الطَّهَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَادِرُ وَجُهِ اخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ، وَيَأْثُمُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ إِثْمَ تَارِكٍ لَهَا، مَعَ إِمْكَانِ الطَّهَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَادِرُ عَلَى اسْتِبَاحَةِ التَّيَمُّمُ لِلْأَمُهُ التَّيَمُّمُ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ، وَيَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لِعَامَةً الْإِعَادَةُ لِتَقْوِيهِ بِتَرْكِ التَّوْبَةِ.

# الْقَاعِدَة الْخَامِسَةُ عَشْرَةَ : الرُّخَصُ لَا تُنَاطُ بِالشَّكِ

وَمِنْ فُرُوعِهَا: وُجُوبُ الْغُسْلِ: لِمَنْ شَكَّ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ. وَوُجُوبُ الْإِثْمَامِ لِمَنْ شَكَّ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ. وَوُجُوبُ الْإِثْمَامِ لِمَنْ شَكَّ فِي انْقِضَاءِ مُدَّةِ فِي جَوَازِ الْقَصْر، وَذَلِكَ فِي صُورٍ مُتَعَدِّدَةٍ. وَوُجُوبُ الْغُسْلِ لِمَنْ شَكَّ فِي انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْمَسْح.

# الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ عَشْرَةَ : الرِّضَى بِالشَّيْءِ رِضَى بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

وَقَرِيبِ مِنْهَا الْقَاعِدَةُ " الْمُتَوَلَّدُ مِنْ مَأْذُونٍ فِيهِ لَا أَثَرَ لَهُ " وَمِنْ فُرُوعِهَا: رَضِيَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِعَيْبِ صَاحِبِهِ ؛ فَزَادَ: فَلَا خِيَارَ لَهُ عَلَى الصَّحِيح، وَمِنْهَا. لَوْ قُطِعَ قِصَاصًا، أَوْ حَدًّا، فَسَرَى: فَلَا ضَمَانَ، وَمِنْهَا: تَطَيَّبَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ، فَسَرَى إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَلَا فِدْيَةَ فِيهِ. الْإِحْرَام فَلَا فِدْيَةَ فِيهِ.

# الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ عَشْرَةَ : السُّؤَالُ مُعَادٌ فِي الْجُوَابِ

فَلَوْ قِيلَ لَهُ عَلَى وَجْهِ الْاسْتِخْبَارِ: أَطَلَّقْت زَوْجَتَكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ كَانَ إِقْرَارًا بِهِ، يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الظَّاهِرِ. وَلَوْ كَانَ كَاذِبًا.

# الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ عَشْرَةَ : لَا يُنْسَبُ لِسَاكِتٍ قَوْلُ

هَذِهِ عِبَارَةُ الشَّافِعِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ- عَنْهُ وَلِهِلَا لَوْ سَكَتَ عَنْ وَطْءِ أَمَتِهِ لَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ قَطْعًا، أَوْ عَنْ قَطْعِ عُضْوٍ مِنْهُ، أَوْ إِتْلَافِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الدَّفْعِ لَمْ يَسْقُطْ ضَمَانُهُ، بِلَا خِلَافٍ، بَخِلافِ مَا لَوْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ. وَلَوْ سَكَتَتْ الثَّيِّبُ عِنْدَ الإسْتِئْذَان ضَمَانُهُ، بِلَا خِلَافٍ، بَغِلافِ مَا لَوْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ. وَلَوْ سَكَتَتْ الثَّيِّبُ عِنْدَ الإسْتِئْذَان فِي النِّكَاحِ. لَمْ يَقُمْ مَقَامَ الْإِذْنِ قَطْعًا. وَلَوْ حُمِلَ مِنْ جَعْلِس الْخِيَارِ، وَلَمْ يُمْنَعْ مِنْ الْكَلَامِ. لَمْ يَبْطُلُ خِيَارُهُ فِي الْأَصَحِ.

الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ عَشْرَةَ : مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلًا كَانَ أَكْثَرَ فَضْلًا

أَصْلُهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ «أَجْرُكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَمِنْ ثُمَّ كَانَ فَصْلُ الْوِتْرِ أَفْضَلَ مِنْ وَصْلِهِ ؛ لِزِيَادَةِ النِّيَّةِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالسَّلَامِ. وَصَلَاةُ النَّفْلِ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْقَاعِدِ. وَإِفْرَادُ النَّسُكَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْقَاعِدِ. وَإِفْرَادُ النَّسُكَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ الْقَاعِدِ. وَإِفْرَادُ النَّسُكَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ الْقِرَانِ.

# الْقَاعِدَةُ الْعِشْرُونَ : الْمُتَعَدِّي أَفْضَلُ مِنْ الْقَاصِرِ

يَعْنِي بْالْمُتَعَدِّي الَّذِي يَعُمُّ نَفْعُهُ بِحَيْثُ يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ. قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ، وَإِمَامُ الْحُرَمَيْنِ وَأَبُوهُ: لِلْقَائِمِ بِفَرْضِ الْكِفَايَة مَزِيَّةٌ عَلَى الْعَيْن ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ الْحَرَجَ عَنْ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَأَبُوهُ: لِلْقَائِمِ بِفَرْضِ الْكِفَايَة مَزِيَّةٌ عَلَى الْعَيْن ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ الْحَرَجَ عَنْ الْغُمَّةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: طَلَبُ الْعِلْمِ، أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّافِلَة.

# الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَة وَالْعِشْرُونَ : الْفَرْضُ أَفْضَلُ مِنَ النَّفْلِ

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْكِيهِ عَنْ رَبِّهِ «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ الْمُتَقَرِّبُونَ بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا الْتَرَضْتُ عَلَيْهِمْ» رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ. قَالَ إِمَامُ الْحُرَمَيْنِ: قَالَ الْأَئِمَّةُ: حَصَّ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِيجَابِ أَشْيَاءَ لِتَعْظِيمِ ثَوَابِهِ، فَإِنَّ ثَوَابَ الْفَرَائِضِ يَزِيدُ عَلَى ثَوَابِ الْمَنْدُوبَاتِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِيجَابٍ أَشْيَاءَ لِتَعْظِيمِ ثَوَابِهِ، فَإِنَّ ثَوَابَ الْفَرَائِضِ يَزِيدُ عَلَى ثَوَابِ الْمَنْدُوبَاتِ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِيجَابٍ أَشْيَاءَ لِتَعْظِيمِ ثَوَابِهِ، فَإِنَّ ثَوَابَ الْفَرَائِضِ يَزِيدُ عَلَى ثَوَابِ الْمَنْدُوبَاتِ بِسَبْعِينَ دَرَجَة. وَتَمَسَّكُوا بِمَا رَوَاهُ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ –رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ «مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ «مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ «مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الْخُيْرِ كَانَ كَمَنْ

أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ، كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ» فَقَابَلَ النَّفَلَ فِيهِ بِسَبْعِينَ فَرْضًا فِي غَيْرِهِ، فَأَشْعَرَ هَذَا فَقَابَلَ النَّفَلَ فِيهِ بِسَبْعِينَ فَرْضًا فِي غَيْرِهِ، فَأَشْعَرَ هَذَا بِطَرِيقِ الْفَحْوَى أَنَّ الْفَرْضَ يَزِيدُ عَلَى النَّفْلِ سَبْعِينَ دَرَجَةً.

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ : الْفَضِيلَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِنَفْسِ الْعِبَادَةِ أَوْلَى مِنَ الْفَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ : الْفَضِيلَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِنَفْسِ الْعِبَادَةِ أَوْلَى مِنَ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَكَانِهَا

قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: هَذِهِ قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ صَرَّحَ هِمَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَهِيَ مَفْهُومَةٌ مِنْ كَلَامِ الْبَاقِينَ. وَيَتَحَرَّجُ عَلَيْهَا مَسَائِلُ مَشْهُورَةٌ: مِنْهَا: الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّلَاةِ حَارِجَهَا فَإِنْ لَمْ يَرْجُ فِيهَا الْجُمَاعَة وَكَانَتْ حَارِجَهَا فَالْجُمَاعَة حَارِجَهَا أَفْضَلُ مِنْ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْفَرْضِ فِي الْمَسْجِد أَفْضَلُ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ. فَلَوْ كَانَ مَسْجِدٌ لَا أَفْضَلُ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ. فَلَوْ كَانَ مَسْجِدٌ لَا جَمَاعَة فِيهِ وَهُنَاكَ جَمَاعَةٌ فِي غَيْرِهِ فَصَلَاقًا مَعَ الْجُمَاعَةِ حَارِجَهُ أَفْضَلُ مِنْ الإنْفِرَادِ فِي الْمَسْجِدِ.

الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعُشْرُونَ : الْوَاجِبُ لَا يُتْرَكُ إِلَّا لِوَاجِبٍ

وَعَبَّرَ عَنْهَا قَوْمٌ بِقَوْلِهِمْ: " الْوَاجِبُ لَا يُتْرَكُ لِسُنَّةٍ " وَقَوْمٌ بِقَوْلِهِمْ " مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لَا يُتْرَكُ لِسُنَّةٍ " وَقَوْمٌ بِقَوْلِهِمْ " مَا كَا بُدَّ مِنْهُ " وَقَوْمٌ بِقَوْلِهِمْ " جَوَازُ مَا لَوْ لَمْ يُشْرَعْ لَمْ يَجُزْ. دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبه "، وَقَوْمٌ بِقَوْلِهِمْ " مَا كَانَ مَمْنُوعًا إِذَا جَازَ وَجَبَ ". وَفِيهَا فُرُوعٌ: مِنْهَا: قَطْعُ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ، وَقَوْمٌ بِقَوْلِهِمْ " مَا كَانَ مَمْنُوعًا إِذَا جَازَ وَجَبَ ". وَفِيهَا فُرُوعٌ: مِنْهَا: وَمِنْهَا: وَمِنْهَا: إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى ذَوِي الْجُرَائِم. وَمِنْهَا: وُجُوبُ أَكُلِ الْمُضْطَرِّ.

الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعُشْرُونَ : مَا أَوْجَبَ أَعْظَمَ الْأَمْرَيْنِ بِخُصُوصِهِ لَا يُوجِبُ
 أَهْوَ هَا بِعُمُومِهِ

ذَكَرَهَا الرَّافِعِيُّ. وَفِيهَا فُرُوعُ: مِنْهَا: لَا يَجِبُ عَلَى الرَّانِي التَّعْزِيرُ بِالْمُلَامَسَةِ وَالْمُفَاحَذَةِ فَإِنَّ أَعْظَم الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ الْحُدُّ قَدْ وَجَبَ. وَمِنْهَا: خُرُوجُ الْمَنِيِّ، لَا يُوجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى فَإِنَّ أَعْظَم الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ الْجَدُ قَدْ أَوْجَبَ الْغُسْلَ، الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ الْأَمْرَيْنِ. وَمِنْهَا: الصَّحِيحِ بِعُمُومِ كَوْنِهِ خَارِجًا، فَإِنَّهُ قَدْ أَوْجَبَ الْغُسْلَ، الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ الْأَمْرَيْنِ. وَمِنْهَا: زِنَا الْمُحْصَنِ. لَمْ يُوجِبُ أَهْوَنَ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ الْجَلْدُ بِعُمُومِ كَوْنِهِ زِنَا خِلَافًا لِابْنِ الْمُنْذِرِ.

■ الْقَاعِدَةُ اخْامِسَة وَالْعُشْرُونَ : مَا ثَبَتَ بِالشَّرْعِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا ثَبَتَ بِالشَّرْطِ

وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ نَذْرُ الْوَاحِبِ. وَلَوْ قَالَ: طَلَّقْتُكِ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّ لِي الرَّجْعَة. سَقَطَ قَوْلُهُ " بِأَلْفٍ " وَيَقَعُ رَجْعِيًّا ؛ لِأَنَّ الْمَالَ ثَبَتَ بِالشَّرْطِ، وَالرَّجْعَة بِالشَّرْعِ ؛ فَكَانَ أَقْوَى. وَخَوْهُ: تَدْبِيرُ الْمُسْتَوْلَدَةِ، لَا يَصِحُّ ، فَلَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى التَّدْبِيرِ.

# الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالْعُشْرُونَ : مَا حَرُمَ اسْتِعْمَالِهِ حَرُمَ اتِّخَاذُهُ

وَمِنْ ثُمَّ حُرِّمَ اتِّخَاذُ آلَاتِ الْمَلَاهِي وَأُوَانِي النَّقْدَيْنِ، وَالْكَلْبُ لِمَنْ لَا يَصِيدُ، وَالْخِنْزِيرُ وَالْخَارِمُ الْخِيرِيرُ، وَالْخُلِيِّ لِلرَّجُلِ.

قُلْتُ: ومِثْلُهَا بِنَاءُ الْبُنُوكِ الرِّبَوِيَّةِ وَأَمَاكِنِ الْفُجُورِ والْكِبَارِيهَاتَنِ وإِنْتَاجُ الْأَفْلَامِ الَّتِي تُثِيرُ الْفُجُورِ والْكِبَارِيهَاتَنِ وإِنْتَاجُ الْأَفْلَامِ الَّتِي تُثِيرُ الْفُجُورِ والْكِبَارِيةِ، وَكُلُّ عَمَلٍ أَوْ وَسِيلَةٍ يَدْعُو إِلَى الْغَرئِرَ، لَا سِيَّمَا الْأَفْلَامِ الجِنْسِّةِ وَالصُّورَةِ الْعَارِيَةِ، وَكُلُّ عَمَلٍ أَوْ وَسِيلَةٍ يَدْعُو إِلَى النَّعَارِيَةِ، وَكُلُّ عَمَلٍ أَوْ وَسِيلَةٍ يَدْعُو إِلَى اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ. اللَّذَائِلِ أَوْ ارْتِكَابِ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ.

الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالْعُشْرُونَ : مَا حَرُمَ اتِّخَاذُهُ حَرُمَ إِعْطَاؤُهُ

كَالرِّبَا وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَالرِّشْوَةِ، وَأُجْرَةِ النَّائِحَةِ وَالزَّامِرِ.

تَنْبِيةُ: يَقْرُبُ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ: قَاعِدَةُ " مَا حُرِّمَ فِعْلُهُ. حُرِّمَ طَلَبُهُ ".

الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعُشْرُونَ : الْمَشْغُولُ لَا يُشْغَلُ

وَلِهَذَا لَوْ رَهَنَ رَهْنَا بِدَيْنٍ، ثُمَّ رَهَنَهُ بِآخَرَ: لَمْ يَجُزْ فِي الْجَدِيدِ. وَمِنْ نَظَائِرِهِ: لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ وَلِهَذَا لَوْ رَهْنَ رَهْنَا بِدَيْنٍ، ثُمَّ رَهَنَهُ بِآخَرَ: لَمْ يَجُزْ فِي الْجَدِيدِ. وَمِنْهَا: لَا يَجُوزُ إِيرَادُ عَقْدَيْنِ عَلَى عَيْنٍ بِالْعُمْرَةِ لِلْعَاكِفِ بِيقًى، لِاشْتِغَالِهِ بِالرَّمْيِ وَالْمَبِيتِ. وَمِنْهَا: لَا يَجُوزُ إِيرَادُ عَقْدَيْنِ عَلَى عَيْنٍ بِالْعُمْرَةِ لِلْعَاكِفِ بِيلَةً مَا لِهِ بِالرَّمْيِ وَالْمَبِيتِ. وَمِنْهَا: لَا يَجُوزُ إِيرَادُ عَقْدَيْنِ عَلَى عَيْنٍ فِي خَمْلٍ وَاحِدٍ.

#### الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ : الْمُكَبَّرُ لَا يُكبَّرُ

وَمِنْ ثُمَّ لَا يُشْرَعُ التَّثْلِيثُ فِي غَسَلَاتِ الْكَلْبِ، خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الشَّامِلِ الصَّغِيرِ، وَلَا النَّعْلِيظُ فِي أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ: وَلَا دِيَةِ الْعَمْدِ، وَشَبَهِهِ، وَلَا الْخَطَأُ إِذَا غَلُظَتْ بِسَبَبٍ، فَلَا النَّعْلِيظُ فِي أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ: وَلَا دِيَةِ الْعَمْدِ، وَشَبَهِهِ، وَلَا الْخَطأُ إِذَا غَلُظتْ بِسَبَبٍ، فَلَا يَزْدَادُ التَّعْلِيظُ بِسَبَبٍ آخَرَ فِي الْأَصَحِ.

# الْقَاعِدَةُ الثَّلَاثُونَ : مَنِ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ

مِنْ فُرُوعِهَا إِذَا خُلِّلَتْ الْخَمْرَةُ بِطَرْحِ شَيْءٍ فِيهَا، لَمْ تَطْهُرْ، وَنَظِيرُهُ: إِذَا ذُبِحَ الْحِمَارُ لِيُؤْخَذَ جِلْدُهُ ؛ لَمْ يَجُزْ. وَمِنْهَا: حِرْمَانُ الْقَاتِلِ الْإِرْثَ.

# الْقَاعِدَةُ الْحَادِية وَالثَّلَاثُونَ : النَّفْلُ أَوْسَعُ مِنَ الْفَرَضِ

وَلِهَذَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْقِيَامُ، وَلَا الْاسْتِقْبَالُ فِي السَّفَرِ، وَلَا تَحْدِيدُ الْاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ. وَلَا تَحْدِيدُ الْاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ. وَلَا تَحْدِيدُ النَّيَّةِ، وَلَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ.

# الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ : الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ

وَلِهَذَا لَا يَتَصَرَّفُ الْقَاضِي مَعَ وُجُودِ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ وَأَهْلِيَّتِهِ. وَلَوْ أَذِنَتْ لِلْوَلِيِّ الْخَاصِّ أَنْ يُولِيَّ الْخَاصِّ أَنْ يُصِحَّ فِي الْأَصَحِّ. وَلِلْوَلِيِّ الْخَاصِ يُزَوِّجَهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ فَفَعَلَ. صَحَّ، أَوْ لِلْحَاكِمِ. لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ. وَلِلْوَلِيِّ الْخَاصِ يُزَوِّجَهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ فَفَعَلَ. اللَّيَةِ، وَجَانًا، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ الْعَفْوُ جَانًا.

# الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُونَ : لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِ الْبَيِّنِ خَطَوُهُ

مِنْ فُرُوعِهَا: لَوْ ظَنَّ الْمُكَلَّفُ، فِي الْوَاحِبِ الْمُوَسَّعِ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ إِلَى آخِرِ الْمُوَسَّعِ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ. تَضَيَّقَ عَلَيْهِ، فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ، ثُمَّ عَاشَ وَفَعَلَهُ: فَأَدَاءٌ عَلَى الصَّحِيحِ. وَلَوْ ظَنَّ أَذَاءٌ عَلَى الصَّحِيحِ. وَلَوْ ظَنَّ أَنَّهُ مُتَطَهِّرٌ، فَصَلَّى، ثُمُّ بَانَ حَدَثُهُ. أَوْ ظَنَّ دُخُولَ الْوَقْتِ، فَصَلَّى، ثُمُّ بَانَ حَدَثُهُ. أَوْ ظَنَّ دُخُولً الْوَقْتِ، فَصَلَّى عَلَيْهُ إِلَى الصَّورَ أَنْ فَعَلَى اللهُ عَلَى الصَّعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَ

وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ: لَا يَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ، وَلَا يُقِيمُ فِيهَا، فَتَرَدَّدَ سَاعَةً: حَنِثَ، وَإِنْ اشْتَغَلَ بِحَمْعِ مَتَاعِهِ، وَالتَّهَيُّو لِأَسْبَابِ النَّقْلَةِ: فَلَا. وَلَوْ قَالَ طَالِبُ الشُّفْعَةِ لِلْمُشْتَرِي، عِنْدَ لِجَمْعِ مَتَاعِهِ، وَالتَّهَيُّو لِأَسْبَابِ النَّقْلَةِ: فَلَا. وَلَوْ قَالَ طَالِبُ الشُّفْعَةِ لِلْمُشْتَرِي، عِنْدَ لِقَائِهِ: بِكُمْ اشْتَرَيْت؟ أَوْ اشْتَرَيْت رَخِيصًا؟ بَطَلَ حَقُّهُ. وَلَوْ كَتَبَ: أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ لِقَائِهِ: بِكُمْ اشْتَرَيْت؟ أَوْ اشْتَرَيْت رَخِيصًا؟ بَطَلَ حَقُّهُ. وَلَوْ كَتَبَ: أَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ اسْتَمَدَّ. فَكَتَبَ: إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي، فَإِنْ لَمْ يَحْتَجُ إِلَى الْإِسْتِمْدَادِ طَلُقَتْ، وَإِلَّا فَلَا.

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ : لَا يُنْكُرُ الْمُخْتَلِفُ فِيهِ وَإِنَّكِ يُنْكِرُ الْمُخْتَلِفُ فِيهِ وَإِنَّكِ يُنْكِرُ الْمُخْمَعُ عَلَيْهِ
 الْمَجْمَعُ عَلَيْهِ

وَيُسْتَثْنَى صُورٌ، يُنْكُرُ فِيهَا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ: إحْدَاهَا: أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَذْهَبُ بَعِيدَ الْمَأْخَذِ، جِكَيْثُ يُنْقَصُ. وَمِنْ ثُمَّ وَجَبَ الْحَدُّ عَلَى الْمُرْتَجِنِ بِوَطْهِ الْمَرْهُونَةَ، وَلَمْ يُنْظُرْ لِلْمَأْخَذِ، جِكَيْثُ يُنْقَصُ. وَمِنْ ثُمَّ وَجَبَ الْحَاكِمُ، فَيَحْكُمُ بِعَقِيدَتِهِ، وَلِهِذَا يُحَدُّ الْخُنَفِيُّ بِشُرْبِ لِخِلَافِ عَطَاءٍ. الثَّانِيَةُ: أَنْ يَتَرَافَعَ فِيهِ الْحَاكِمُ، فَيَحْكُمُ بِعَقِيدَتِهِ، وَلِهِذَا يُحَدُّ الْخُنَفِيُّ بِشُرْبِ النَّبِيذِ ؛ إِذْ لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُم بِخِلَافِ مُعْتَقَدِهِ. الثَّالِقَةُ: أَنْ يَكُونَ لِلْمُنْكِرِ فِيهِ كَتَّ مَنْ شُرْبِ النَّبِيذِ، إذَا كَانَتْ تَعْتَقِدُ إِبَاحَتَهُ، وَكَذَلِكَ الذِّمِيَّةُ عَلَى الصَّجِيحِ. الرَّابِعَةُ: أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ مُعْتَقَدًا للْحَطَرِ لِذَلِكَ الْفِعْلِ، كَوَاطِئِ رَجْعِيَّتِهِ الصَّجِيحِ. الرَّابِعَةُ: أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ مُعْتَقَدًا للْحَطَرِ لِذَلِكَ الْفِعْلِ، كَوَاطِئِ رَجْعِيَّتِهِ الصَّجِيحِ. الرَّابِعَةُ: أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ مُعْتَقَدًا للْحَطَرِ لِذَلِكَ الْفِعْلِ، كَوَاطِئِ رَجْعِيَّتِهِ السَّهُ الْمُنْكِرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالثَّلَاثُونَ : يَدْخُلُ الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ وَلَا
 عَكْسٍ

وَلِهَذَا يَجُوزُ إِذْ حَالُ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ قَطْعًا، لَا عَكْسُهُ عَلَى الْأَظْهَرِ، وَلَوْ وَطِئ أَمَةً، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا، ثَبَتَ نِكَاحُهَا وَحُرِّمَتْ الْأَمَةُ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ بِفِرَاشِ النِّكَاحِ أَقْوَى مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، وَلَوْ تَقَدَّمَ النِّكَاحُ، حَرُمَ عَلَيْهِ الْوَطْءُ بِالْمِلْكِ ؛ لِأَنَّهُ أَضْعَفُ الْفِرَاشَيْنِ.

الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ : يُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ

وَمِنْ ثُمَّ جُنِمَ مِنْعِ تَوْقِيتِ الضَّمَانِ، وَجَرَى فِي الْكَفَالَةِ خِلَافٌ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ: الْتِزَامُ الْمَقْصُودِ، وَهُو الْمَالُ، وَالْكَفَالَةُ الْتِزَامُ لِلْوَسِيلَةِ وَيُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا الْتِزَامُ الْمَقْصُودِ، وَهُو الْمَالُ، وَالْكَفَالَةُ الْتِزَامُ لِلْوَسِيلَةِ وَيُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ. وَكَذَلِكَ لَمْ تَخْتَلِفُ الْأُمَّةُ فِي إِيجَابِ النِّيَّةِ لِلصَّلَاةِ، وَاخْتَلَفُوا يُغْتَفُرُ فِي الْمُقَاصِدِ. وَكَذَلِكَ لَمْ تَخْتَلِفُ الْأُمَّةُ فِي إِيجَابِ النِّيَّةِ لِلصَّلَاةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْوُضُوءِ. وَمِنْ فُرُوعِهَا: عَدَمُ حُرْمَةِ السَّفَرِ لَيلَةِ الجُمْعَةِ، لِأَنَّ السَّفَرَ لَيلَتَهِ الْمُعْمَةِ مَقْصُودَةٌ فَيَحْرُمُ. وَمِنْهَا: عَدَمُ حُرْمَةِ بَيْعِ مَالِ وَسِيلَةٌ لِتَرْكِ الْجُمْعَةِ مَقْصُودَةٌ فَيَحْرُمُ. وَمِنْهَا: عَدَمُ حُرْمَةِ بَيْعِ مَالِ الزَّكَاةِ وَبُلُ الْجُولِ، لِأَنَّ الْبَيْعِ وَسِيلَةٌ لِتَرْكِ الزَّكَاةِ، فَاغْتَفَرَ فِيهِ.

# الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالثَّلَاثُونَ : الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بَالْمَعْسُورِ

قَالَ ابْنُ السُّبْكِيّ: وَهِيَ مِنْ أَشْهَرِ الْقَوَاعِدِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ قَولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». وَهِمَا رَدَّ أَصْحَابُنَا عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ قَوْلَهُ " إِنَّ الْعُرْيَانَ يُصَلِّي قَاعِلًا. " فَقَالُوا: إِذَا لَمْ يَتَيَسَّرْ سَبُّرُ الْعَوْرَة، فَلِمَ عَنِيفَةَ قَوْلَهُ " إِنَّ الْعُرْيَانَ يُصَلِّي قَاعِلًا. " فَقَالُوا: إِذَا لَمْ يَتَيَسَّرْ سَبُّرُ الْعَوْرَة، فَلِمَ يَسْفُطُ الْقِيَامُ الْمُفْرُوضُ؟ وَذَكرَ الْإِمَام: أَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ مِنْ الْأُصُولِ الشَّائِعَةِ النَّي لَا تَكَادُ تُنْسَى مَا أُقِيمَتْ أُصُولُ الشَّرِيعَةِ. وَفُرُوعُهَا كَثِيرَةٌ: مِنْهَا: إِذَا كَانَ السُّيْقِ بَعْضِ الْفَاجِدِيةِ الْقَادِرُ عَلَى بَعْضِ الْفَاجِدِةِ الْقَادِرُ عَلَى بَعْضِ الْفَاجِةِ، يَأْتِي السُّتْرَةِ، يَسْتُرُ بِهِ الْقَدْرَ الْمُمْكِنَ جَزْمًا. وَمِنْهَا: الْقَادِرُ عَلَى بَعْضِ الْفَاجِةِ، يَأْتِي السُّتْرَةِ، يَسْتُرُ بِهِ الْقَدْرَ الْمُمْكِنَ جَزْمًا. وَمِنْهَا: الْقَادِرُ عَلَى بَعْضِ الْفَاجِةِ، يَأْتِي لِا خِلَافٍ.

الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ : مَا لَا يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ فَاخْتِيَارُ بَعْضِهِ
 كَاخْتِيَار كُلِّهِ وَإِسْقَاطُ بَعْضِهِ كَإِسْقَاطِ كُلِّهِ

وَمِنْ فُرُوعِهَا: إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقُ نِصْفَ طَلْقَةٍ أَوْ بَعْضُكِ طَالِقٌ، طَلُقَتْ طَلْقَةً. وَمِنْهَا: إِذَا عَفَا مُسْتَحِقٌ الْقِصَاصِ عَنْ بَعْضِهِ، أَوْ عَفَا بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّينَ، سَقَطَ كُلُّهُ. وَمِنْهَا إِذَا عَفَا مُسْتَحِقِّينَ، سَقَطَ كُلُّهُ. وَمِنْهَا إِذَا كَفُلَ الْكَفِيلُ رُبْعَ الشَّخْص، كَانَ كَفِيلًا بِالشَّخْص لِعَدَم إِمْكَانِ التَّجْزِئَةِ.

الْقَاعِدَةُ الْأَرْبَعُونَ : إِذَا اجْتَمَعَ السَّبَبُ أَوِ الْغُرُورُ وَالْمُبَاشَرَةُ قُدِّمَتْ الْمُبَاشَرَةُ

مِنْ فُرُوعِهَا: لَوْ أَكُلَ الْمَالِكُ طَعَامَهُ الْمَغْصُوبَ جَاهِلًا بِهِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْغَاصِبِ فِي الْأَظْهَرِ. وَكَذَا لَوْ قَدَّمَهُ الْغَاصِبُ لِلْمَالِكِ عَلَى أَنَّهُ ضِيَافَةٌ فَأَكَلَهُ، فَإِنَّ الْغَاصِبَ يَبْرَأُ فِي الْأَظْهَرِ. وَكَذَا لَوْ قَدَّمَهُ الْغَاصِبُ لِلْمَالِكِ عَلَى أَنَّهُ ضِيَافَةٌ فَأَكَلَهُ، فَإِنَّ الْغَاصِبَ يَبْرَأُ وَلَوْ حَفَرَ بِعْرًا فَرَدَّاهُ فِيهَا آخَرُ أَوْ أَمْسَكَهُ، فَقَتَلَهُ آخَرُ، أَوْ أَلْقَاهُ مِنْ شَاهِقٍ فَتَلَقَّاهُ آخَرُ وَلَوْ حَفَرَ بِعْرًا فَرَدَّاهُ فِيهَا آخَرُ أَوْ أَمْسَكَهُ، فَقَتَلَهُ آخَرُ، أَوْ أَلْقَاهُ مِنْ شَاهِقٍ فَتَلَقَّاهُ آخَرُ فَقَدَهُ، فَالْقِصَاصُ عَلَى الْمُرْدِي وَالْقَاتِلِ وَالْقَادِ فَقَطْ.